



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# AWO Win

تأليف

على أعلى الشير

لننائٹ مکت بیمصٹ ۳ ٹارع کا مل سکتی۔البجالا



## (أشخاص المسرحية)

#### ( بترتیب ظهورهم علی المسرح )

فردييه : الجنرال فردييه نائب القائد العام .

بلانش : زوجته .

زينب :

محيى الدين : ابن عم زينب وحبيبها .

حافظ : أعمى من فلول أتباع الشيخ سليمان الجوسقى .

مينو : الجنرال مينو . قومندان القاهرة ثم القائد العام .

جاكلين : امرأتان فرنسيتان . فرانسواز

زبيدة : زوجة الجنرال مينو .

الرشيدي : على الرشيدي أخو زبيدة من الأم .

على : أعمى من فلول أتباع الشيخ الجوسقى .

فريان : الجنرال فريان . قائد فرنسي .

عبده : أحد عمال البناء .

كليبر : الجنرال كليبر . القائد العام .

البشتيلي : الحاج مصطفى البشتيلي .

داماس : الجنرال داماس من كبار القواد .

سليمان : سليمان الحلبي قاتل كليبر .

رينييه : من كبار القواد .

لانوس

ردستون : تاجر فی رشید . جاسوس إنجلیزی .

أم زينب : والدة زينب .

لطيفة : جارية أم زينب .

أم داود : أرملة الشيخ الجوسقى .

هتشنسون : الجنرال هتشنسون قائد القوات الإنجليزية .

الضابط : ضابط إنجليزى مرافق هتشنسون .

نصوح : نصوح باشا قائد عثماني .

الطنبورجي : عثمان الطنبورجي من أمراء المماليك .

خليل : الشيخ خليل البكرى والد زينب .

كريت : السيد حسن كريت نقيب الأشراف برشيد .

عبد العال أغا: جلاد .

جنود \_ حرس \_ جموع من عامة الشعب .

## الفصل الأول

فى مقر القيادة العامة « بيت الألفى بك » بهو كبير فى الحرملك يتصل برواق واسع يحيط بالبيت كله من جميع جوانبه .

فى صدر المسرح باب مفتوح بين البهو والرواق يكشف جانبا من داخل البهو . يظهر فى الجانب الأيسر من المسرح جزء من المسسر الموصل إلى السلاملك حيث يمكث القائد العام .

الوقت: ضحى يوم ٢٠ مارس سنة ١٨٠٠ ( يوفع الستار عن الجنرال فردييه نائب القائد العام وزوجته بلانش وعندهما زينب وهم يجلسون في جانب من الرواق).

بلانش : ( تنهض ) انتظری یا زینب سآتی بقطرة لعینیك .

زينب : (تمسكها لتجلسها )كلا لا داعي لذلك .

بلانش : عيناك محمرتان .

فردييه : أجل دعيها يا زينب تعالج عينيك . لا تخاف . . إنها أصبحت خبيرة في أمراض العيون من كثرة ما عالجت في المستشفى تحت إشراف الدكتور ديجنت .

زينب : أعرف ذلك ولكن ليس بعيني شيء .

بلانش : وهذه الحمرة ؟

زينب : لم أستطع أن أنام البارحة من القلق . هذا كل ما هناك .

فردييه : ما هذا يا عزيزتي بلانش ؟ أبعد هذا المران الطويل كله

لاتقدرين أن تميزي بين حمرة السهر وحمرة الرمد .

بلانش : يا عزيزى لا تخلط الجد والهزل . أنا لست طبيبة . أنا ممرضة .

فردىيە : معذرة يا عزيزتى بيانكا . لكن فيم يا زينب كل هذا

القلق ؟ هل حدث بينك وبين أبيك شجار جديد ؟

زينب : لا يا جنرال فردييه .

: بينك وبين أمك ؟

زينب : لا .. ما عدت أقلق لمثل هذه الأمور .

فردييه : من جراء هذه الحرب ؟

زينب : نعم .

بلانش

فردييه : هونى عليك . إنها شر لا بد منه . وعلينا أن نواجهها راضين أو كارهين .

زينب : أنا أخشى من الأتراك والمماليك أن يحكمونا مرة أخرى .

فردييه : اطمئني . أنا واثق أن الجنرال كليبر سيهزمهم اليوم هزيمة منكرة .

: حتى في هذه الحالة أخشى أن يرجع كليبر عن رأيه في زينب ُ الجلاء بعد ذلك . : كليبر يرجع عن رأيه في الجلاء ؟ هذا مستحيل . فر دييه : , بما يتغلب , أي الجنرال مينو وأنصاره في الجيش . ز ينب : كلا .. مينو وأنصاره أضعف من ذلك . فردييه : هل لي أن أنصحك يا زينب من قلب مخلص ؟ بلانش : نعم . ز ينب : ولا تغضبين مني ؟ بلانش . Y: زينب : تزوجي محيى الدين ابن عمك . لا ينبغي أن تعيشي بلانش هكذا وحيدة . : مدام فردييه .. ما صلة هذا الكلام بما نحن فيه ؟ زينب : الوحدة يا حبيبتي هي التي تثير هذا القلق فيك . بلانش : هو الذي أوعز إليك ؟ ز ينب : لا وحياة العذراء . ولكني أعلم أنك تحبينه وهو يحبك . بلانش : ( في صرامة ) مدام فرديسه إن كنت تحبينني حقا زينب فاتركبي هذا الحديث فإنه يؤلمني . : صدقيني .. أنا ما قلت هذا إلا لأني أحبك .

هو أهم . : ( ينظر أمامه ) ها هو ذا محيى الدين قد أقبل . فر دییه

: أعلم ذلك ، ولكنه أمر لا سبيل إليه الآن فأنا مشغولة بما

بلانش

زينب

( يدخل محيى الدين فيرحب به فردييه ومدام فرديه ) .

عيى الدين: الحمد لله إذ ليس عندكم أحد.

زينب : عندك أخبار ؟

محيى الدين: هامة جدا.

زينب : خير ؟

محيى الدين : تعال يا حافظ .

( يدخل حافظ الأعمى من فلول أتباع الجوسقي ) .

زينب : قص علينا ما عندك . من أين جئت أولا ؟

حافظ : من إقليم المنصورة . الناس في هياج شديد لأن الفرنسيين عادوا إلى حصونهم بعد ما تركوها . وتواجد الأتراك من جنود الصدر الأعظم فدعوا الناس إلى الجهاد فامتنع أنصارنا واستجاب الباقون ووقعت بينهم وبين الفرنسيين اشتباكات دامية .

زينب : لقد أحسن أنصارنا صنعا إذ لم ينخدعوا بدعوى الأتراك الزائفة . نبّه من تلقى من أصحابنا إلى ذلك .

حافظ : سمعا وطاعة . (ينصرف ) .

( ينظر فردييه وبلانش إليه متعجبين من اهتدائه إلى الطريق وهو أعمى حتى يغيب ) .

فردييه : هذا من أتباع الشيخ الجوسقى ؟

محيى الدين : نعم .

فردييه : الشيخ الأعمى الذي لطم بونابرت ؟

محيى الدين : نعم .

بلانش : غير معقول .

فردييه : سمعت ذلك من بونابرت نفسه . قال لى إنها اللطمة الوحيدة التي ذاقها في حياته . كان شديد الإعجاب به ويقول عنه إنه ما رأى في حياته مثله .

فردييه : الواقع أنه يستحق الإعجاب ، فمشروع جيش الشعب الذي كان يسعى لإنشائه يدل على صدق رؤيته وبعد غوره في السياسة .

بلانش : فيم إذن قتله بونابرت ؟

فردييه : لأنه كان خطرا علينا إذ ذاك ، أما اليوم بعدما أدركنا ألا مناص لنا من الجلاء عن هذه البلاد فمن مصلحتنا أن نشجع هذا المشروع ولو في السر .

زينب : لكن الجنرال كليبر ما زال مترددا في تأييد هذا المشروع .

فردييه : لأن معاهدة العريش كانت تلزمه بتسليم البلاد إلى الأنراك.

زينب : واليوم وقد نقضواً المعاهدة ؟

فردييه : فسيكون له موقف آخر لا شك . المهم أن ننتصر اليوم على العدو .

زينب : المهم عندنا يا جنرال فردييه أن نعلم ماذا أنتم فاعلون بعد الانتصار ؟ فردييه : ماذا تعنين يا زينب ؟

زينب : أتتعاونون حينئذ معنا على الجلاء . أم تتعاونون معهم ؟

فردييه : كلا لن نتعاون معهم أبدا إلا إذا اضطررنا إلى ذلك ،

لحاجتنا إلى السفن التي تحملنا إلى بلادنا.

زينب : هذه هي العقدة .

فردييه : عقدة لا حل لها إلا إذا تغيرت الظروف في أوربــا

واستطاع بونابرت أن يسعفنا بالسفن من عنده .

بلانش: لا تعتمدوا على بونابرت ، فقد صدق الجنرال كليبر إذ

قال عنه إنه شغل عنا بالسعى لبناء مجده الشخصى

هناك .

فردييه : ماذا ترين فيه يا زينب ؟

زينب : لا تسألوني . لم يبق له عندي اليوم من وجود .

محيى الدين : لقد صدقت يا جنرال فردييه . المهم اليوم أن تنتصروا

على جيش الترك ثم تنظر بعد ذلك فيما يكون .

فردىيه : أليس كذلك ؟ اطمئنى يا زينب فلن يقع بعد ذلك

إلاكل خير .

محيى الدين : ما رأيك يا جنرال فردييه في السيد على الرشيدى ؟

نردييه : صهر الجنرال مينو ؟

محيى الدين : نعم .

زينب : السخيف الذي يغازلني كلما رآني .

فردييه : هذا من محاسيب مينو وجواسيسه . يعتقد أن مينو أحق

بالقيادة العامة من كليبر . لكن لماذا تسألني عنه ؟

محيى الدين : لأنى رأيت منه اليوم ما رابني .

: ماذا تعنبي ؟ فردييه

محيى الدين : رأيته يتصل بأتراك خان الخليلي ويتهامس معهم ، ومعه

رجل أشقر علمت فيما بعد أنه تاجر إنجليزي في رشيد .

: تاجر إنجليزي ؟ فردييه

: هل تأكدت من ذلك ؟ زينب

محيى الدين: نعم .. اسمه ردستون .

: وما الذي رابك منهم ؟ لعلهم كانوا أصدقاء . فردييه

محيى الدين : رأيتهم يتلفتون حولهم ويتهامسون كأنهم يدبرون أمرا .

: ( مداعبة ) إياك يا سيد محيى الدين أن تقول هذا بدافع بلانش

> : لأنه ينافسك في حب زينب . فردييه

محيى الدين : كلاً يجب أن تعلما أنني لا أغار على زينب من أحد . الاثنان

: ماذا تقول ؟

: لقد صدق فيما قال . لأنى لو أردت أن أتزوج أحدا زينب ما تزوجت غيره أبدا .

> : معذوة يا سيد محيى الدين إنما كنت أداعيك . بلانش

: أجل ، ولو سمعت ماذا قالت عنك اليوم قبل حضورك فردييه لاستحقت منك هدية معتبرة.

محيى الدين : لا نشك في حبكم لنا يا آل فردييه وحنانكم علينا ،

ونحن نعتبركم كأنكم ....

( ينهض ) ائذنوا لي الآن .

فردىيە : إلى أين ؟ إلى خان الخليلى ؟

محيى الدين : ( ضاحكا ) إلى خان الخليلي وغيره .

فردييه : لا تنقطع عنا كثيرا يا محيى .

محيى الدين : سوف أعود في الحال . ( يخوج ) .

( يدخل الجنرال مينو فيتبادل معهم التحية ) .

مينو : يسرني أن أراك هنا يا مدام بونابرت .

زينب : يا جنرال مينو أنا لست مدام بونابرت ..

مينو : مدام محيى الدين ؟

زينب : زينب البكرى .

مينو : إن كان السيد محيى الدين لا ينـوى أن يتـزوجك ،

فاسمحى لى أن أرشح لك صهرى العزيز السيد على الوشيدى .

زينب : يا جنرال مينو أنا مخطوبة لمحيى الدين ابن عمى .

مينو : كان هذا قبل أن يتزوجك بونابرت .

زينب : وما زلت حتى اليوم .

وإلحاحه على ( يتضاحك ) .

فردييه : ( ليغير موضوع الحديث ) سيدى القومندان كيف حال الأمن في العاصمة ؟

مينو : على أحسن ما يرام .. مستتب في كل مكان .

فردييه : تذكر أننا ألفان فقط في العاصمة .

مينو : إن كنت تخشى من ثورة الأهالى فاطمئن ، فإن رجالى ساهرون يقظون .

فردييه : وخان الخليلي هل لك دورية فيه ؟

مينو : ولماذا خان الخليلي بالذات ؟

فردييه : لأن فيه جماعة كبيرة من الأتراك .

مينو : هؤلاء استوطنوا البلد من قديم ، فلا خوف منهم .

فردييه : ربما يتجسسون لبني جنسهم .

مينو : أوه هذا بعيد .

( يدخل جندي فرنسي فيؤدي التحية العسكرية ) .

فردييه : أنت من عند الجنراك زايوتشك ؟

الجندى : نعم يا سيدى الجنرال .

فردييه : هيه كيف الحال عندكم في الجيزة ؟

الجندى : على ما يوام يا سيدى الجنوال .. هل من نبأ جديد عن المعركة ؟

فردييه : نعم نبأ ثان يؤكد النبأ الأول . إن جيشنا بمربعاته ما زال هو المسيطر على الميدان ، وإنه يزحف رويدا رويدا للاشتباك مع العدو .

الجندى : ( يتهيأ للانصراف ) هل من رسالة أخرى أبلغها للجنرال زايوتشك .

فردییه : قل له إنی أشکره علی یقظته وحسن معاونته . ( یخرج الجندی ) .

مينو : أراك متفائلا يا جنرال فردييه أكثر مما ينبغي ..

فردييه : ما أشك أن الجنرال كليبر سيلقن هؤلاء الأتراك درسا قاسيا اليوم .

مينو : ربما يهزمهم في النهاية لسوء قيادتهم وقلة نظامهم ، ولكنهم سيكبدوننا لا شك خسائر جسيمة .

فردييه : لا بد للنصر من ثمن .

مينو : ما كان أغنانا عن دفع هذا الثمن .

فردييه : كيف ؟

مينو : لو كنا رفضنا معاهدة العريش الخاسرة .

فردييه : أوه ! ما زلت تحمل على معاهدة العريش . تلك معاهدة قد عقدت ثم نقضت وانقضي أمرها .

مينو: لكنا ما زلنا نعيش في عقابيلها .

فردييه : التبعة ليست علينا بل على من نقضوها .

مينو: بل التبعة على من فرضها علينا فرضاً .

فردييه : كلا ما فرضها علينا أحد . لقد كان الجيش كله يؤيدها ويراها سبيله إلى الخلاص .

مينو .: أنا عارضت كليبر فيها وحذرته من عواقبها .

: أنت كنت تعارض فكرة الجلاء على الإطلاق

مينو: أجل .. كيىف نتىرك مستعمرتنــا الجميلــة هذه بغير

مقابل ؟ : بل مقابل رجوعنا بشرفنا وكرامتنا وعتادنا وأسلحتنا إلى فر دييه وطننا المحبوب . : فهل عدتم إلى وطنكم المحبوب أم خدعوكم فأخذوكم على مينو غرة ؟ : هذا ليس ذنبنا بل ذنب الإنجليز الذين نقضوا المعاهدة . فردييه : لقد كنت أعلم أنهم سينقضونها . مينو : كنت تعلم ؟ من أين ؟ فردييه : ( في ارتباك ) أعنى كنت أتوقع ذلك . مينو : منذا جعلك تتوقع ذلك ؟ فردييه : السير سيدني سميث . مينو : ما كنت في المفاوضين فأين اتصلت به ؟ فر دييه : أنا لم أتصل به ولا أعرفه . مينو : عن طريق وسيط .. من كان الوسيط ؟ فردييه : ( صائحا في حدة ) ما هذا يا جنرال فردييه ؟ أتريد أن مينو تتهمني ؟ : معاذ الله ـ

فردييه

: إنك استدر جتنبي حتى جعلتنبي على صلة بالسير مينو سيدني سميث.

> : أنت الذي ذكرت اسمه . أنسيت ؟ فردييه

: ذكرت اسمه لأقول إنه وهو الذي كان متحمسا لعقدها مينو لم يوقع عليها ، ولذلك توقعت أنهم سينقضونها .

: معذرة لقد أخطأت فهم ما تريد . فردييه

> : والآن فهمت ؟ مينو

> > : نعم ، فر دییه

( تدخل جاكلين وفرنسواز فتتبادلان التحيـة مع

الحاضرين ) .

: استوحشنا وحدنا في البيت، فجئنا نسأل عن الأخبار . جاكلين

> : اطمئنا . الأخبار طيبة . فردييه

: بلغنى أنكما تتناوبان في خدمة الجنرال كليبر . مينو

> : نعم .. يوم عليّ ويوم على جاكلين . فرانسوان

> > : يا له من رجل محظوظ. مينو

: يجب أن تعلم يا جنرال مينو أننا متزوجتان . جاكلين

: أعلم ذلك وأعلم أنكما تخدمانه لأنه غير متزوج . مينو

: بل لأنه القائد العام يا جنرال مينو . جاكلين

فر انسو از

: وخدمة القائد العام تعتبر خدمة للدولة .

: نعم . نعم . هذا ما أردت أن أقوله . لكي يتفرغ القائد مينو العام لمهام منصبه.

: الواقع أننا جئنا لنطمئن على زوجينا أيضا لأنهما يقاتلان جاكلين الآن في الميدان.

> : اطمئنا فسيعود الثلاثة بإذن الله سالمين . مينو

> > ( يتضاحك الحاضرون ) .

: إنك لتحسن النكتة يا جنرال مينو مع أنهم قالوا إنك جاكلين

> : ومن قال لكما إن الإسلام يمنع النكتة ؟ مينو

: هل حقا أنك ما أسلمت إلا من أجل الحب ؟ فرانسوان

: ما رأيكما ؟ ألا يستحق الحب ذلك منى ؟ مينو

: في رأيي أنه يستحق ذلك . جاكلين

: وفي رأيي أنه يستحق أكثر من ذلك . فر انسو از

( يتضاحكون ) .

: ( من الخارج ) مدام فردييه . صوت

: هذا صوت السيدة زبيدة ( تنطلق لاستقبالها بلانش

وتخرج ) .

: ادخلي يا زبيدة . مينو

( تعود بلانش ومعها زبيدة وعليها الملاءة والبرقع ) .

: بونجور يا جنرال فردييه . ز بيدة

: بونجور يا مدام مينو .. تفضلي . فر دییه

: سنجلس نحن النساء على حدة ( تتنحى بزبيدة جانبا في بلانش الرواق ) زينب . جاكلين . فرانسواز . تعالين .

: ( تتمتم ) وعلام هذه التفرقة ؟ فر انسو از

: اسكتى . هذه العادة عندهم . جاكلين

( تنضم زينب وجاكلين وفسرانسواز إلى بلانش

وزبيدة ) .

مينو : هذا الحجاب ما أسخفه ! لم أستطع أن أقنعها بتركه . فردييه : معذرة . لا يمكن أن تتركه إلا إذا تحدت الناس جميعا كما

فعلت زينب .

مينو: كان بونابرت يقول إن هذا الحجاب ليس من الإسلام في

شيء .

فردييه : يا جنرال مينو . نصدق شيوخ الأزهر أم نصدق بونابرت ؟

مينو: سمعت أن بعض شيوخ الأزهر وافقوه على رأيه .

فردييه : دعنا من هذا نحن الآن وحدنا فدعنا نلعب الشطرنج.

( يسحب صندوق الشطرنج ) .

مينو : لا مانع . أنا كليبر وأنت الصدر الأعظم .

فردييه : كلا أنت الصدر الأعظم وأنا كليبر .

مينو : لماذا ؟

فردييه : لأنى لا أريد أن يهزم كليبر .

مينو : أتظنني لا أجيد اللعب ؟

فردىيە : بل أخشى أن تنهزم لى .

مينو : عمدا ؟

فردييه : نعم .

مينو : ( غاضبا ) إنك تتهمني .

فردىيە : ( مستدركا ) مجاملة لى .

مينو : ( يعود إلى الرضا ) أنا لا أجامل في اللعب . تهيأ الآن . .

احم صاحبك من الهزيمة .

( يلعبان الشطرنج ) .

( يدخل على الرشيدي ، فيتلفت حوله ) .

الرشيدى : تلعبان الشطرنج . لا ينبغى أن أقطع عليكما اللعب . سأنضم إلى تلك الحلقة التي لا تلعب ( ينضم إلى حلقة النساء ) .

( تتركز الإضاءة على الجانب الذي فيه النسوة ) .

فرانسواز : أنت يا هذا تقعد هناك مع الرجال .

بلانش : دعیه یا فرانسواز .

فرانسواز : إذن فلماذا قمنا من هناك ؟

بلانش : هذا أخو السيدة زبيدة .

جاكلين : أخوها ؟ غير معقول .

زبيدة : نعم .. هذا أخى .. السيد الرشيدى .

جاكلين : ليس بينكما أى شبه .

زبيدة : هو أخى من جهة الأم .

فرانسواز : أخوك أنت وحدك ، فما الذي خلطه بنا ؟

بلانش : نحن غير متحجبات يا فرانسواز . هي وحدها المتحجبة وهذا أخوها لا تحتجب عنه أفهمت ؟

فرانسواز : الآن فهمت .

زينب : كان ينبغي عليه مع ذلك أن يجلس مع الرجال هناك .

الرشيدي : فيم هذا الصدوديا زينب ؟ أنا ما جئت هنا إلا من أجلك

أنت .

زينب : عليك أن تعلم أن هذا مقر القيادة العامة ولا يصلح لمغازلاتك .

الرشيدى : انتهزت هذه الفرصة لأتقدم لخطبتك فى حضور الجنرال مينو وصهرى وزبيدة أختى .

زينب : ما هكذا تكون خطبة النساء المحترمات .

الرشيدى : أنت خلعت الحجاب وصرت مثل النساء الفرنسيات .

زينب : حتى النساء الفرنسيات لا يقبلن هذه الطريقة .

الرشيدى : أتجالسين الرجال وتحادثينهم وترفضين مجالستى أنا من دونهم ؟

زينب : أنا لا أجالس إلا الرجال المهذبين .

الرشيدى : لقد أردت أن أخطبك من نفسك على عادة الفرنسيين إكراما لك ، فأما إذ رفضت فلأخطبنك من أبيك على عادة أو لاد العرب .

زينب : أنا ولية أمرى إن كنت لا تعلم .

الرشيدى : وأبوك أليس له سلطان عليك ؟

زينب : لو كان له سلطان علىّ لما استطعت أن ترانى الآن .

( يظهر رجل أعمى من فلول أتباع الجوسقى ) .

الأعمى : معذرة يا أهل المكان .. السيد محيى الدين موجـود عندكم ؟

زينب : ( **تنهض إليه** ) شيخ على .

الأعمى : سيدتى زينب ! زينب : محيى الدين خرج

: محيى الدين خرج وسيعود ، هل عندك من أخبار .

الأعمى : نعم يا سيدتى . انهزم الأتراك في المطرية وفر قائدهم

ناصف باشا ، وقبله فرّ قائدهم الآخر نصوح باشا .

الجميع : ( يهتفون فرحا ما عدا مينو وعلى الرشيدى وزبيدة ):

برافو .

مينو: والصدر الأعظم يوسف باشا ماذا فعل؟

زينب : أجبه يا شيخ على . هذا الجنرال مينو يسألك ؟

الأعمى : الصدر الأعظم لم اسمع عنه شيئا . هل لى أن أنصرف

ياسيدتى ؟

زينب : إذا شئت .. مع السلامة .

( يخرج الأعمى ٍ) .

مينو: أتصدقون هذا الأعمى ؟

فردييه : هؤلاء من أتباع الجوسقي لا تكذب أخبارهم أبدا .

مينو: هل شهدت المعركة ؟

فردييه : عندهم طريقتهم الخاصة في نقل الأخبار من واحد إلى

واحد على التتابع .

( يدخل جندى فرنسي فيؤدى التحية العسكرية

للجنرالين ) .

فردىيە : ماذا وراءك ؟

الجنرال : حدث خطير يا سيدى الجنرال . القائد التركي نصوح

باشا دخل العاصمة في جماعة من الفرسان وزعموا أنهم هزموا الفرنسيين ، وأخذوا يحرضون الناس علينا نحن المرابطين في العاصمة .

فردييه : انطلق إلى الجيزة وأخبر الجنرال زايوتشك ليكون على استعداد .

الجنرال : سمعا يا سيدي الجنرال . ( ينطلق خارجا ) .

مينو : أسمعتم ؟ كيف تصدقون ذلك الأعمى .

فردييه : سيدى القومندان هذا النبأ الأخير يقتضي أن تنطلق إلى المحافظة لتوجه رجالك إلى ما يجب عليهم أن يعملوه .

مينو : أنا تركت وكيلي برتلمي هناك .

فردييه : برتلمي ليس هو القائد القومندان .

مينو : صدقت .. أنا القومندان . زبيدة يا عزيزتي عنـدك أخوك . يا سيد على اعتن بأختك ( يخوج ) .

( ينتحى على الرشيدى بزبيدة جانبا ويتجمع الباقون في جانب ) .

فردییه : (یقترب من زینب ) ماذا ترین یا زینب ؟ أی الخبرین نصدق ؟

زينب : لا تعارض بينهما . لعلهم دخلوا القاهرة بعدما انهزموا في المعركة .

فردىيە : حقا هذا محتمل . ( ي**تحرك ليخرج** ) .

بلانش : إلى أين يا عزيزى ؟

فردييه : سآمر رجالي بتحصين المكان وإقامة المتاريس حوله والاستعداد للدفاع ( يخرج )

( تغيب بلانش لحظة في البهو ثم تعود بحقيبة كبيرة ) .

فرانسواز : ماذا في هذه الحقيبة ؟

بلانش : حقيبة المستشفى فيها الأدوية والضمادات والأربطة .

فرانسواز : ( في ذعر ) للجرحي والمصابين ؟

بلانش: لا تخافي .. على سبيل الاحتياط فقط.

فرانسواز : لو بقينا في البيت يا جاكلين لكان أسلم .

جاكلين : أنت لا تفهمين . هنا آمن .

( يتركز الضوء على الجانب الذي فيه زبيدة وأخوها )

الرشيدى : اسمعى كلامي .. ودعيني أوصلك إلى بيتك .

زبيدة : إنهم يقولون هنا آمن . ألم تسمع ؟

الرشيدي : هنا آمن لهم هم ولكن ليس آمن لنا .

زبيدة : لماذا ؟

الرشيدي : نصوح باشا لن يمسنا بسوء .

زبيدة : ما يدريك ؟

الرشيدى : أنا على اتفاق معه .

زبيدة : ( مستنكرة ) على اتفاق معه ؟

الرشيدى : صه . هيا بنا ننصرف . لا تدعيهم يرتابون بنا .

زبيدة : لكن ..

الرشيدى : ( يأخذ بيدها ) لا تترددى . ( يتهيآن للخروج ) .

بلانش : إلى أين ما مدام مينو ؟

الرشيدى : سأوصلها إلى بيتها .

بلانش: لكن هنا آمن لها .

الرشيدى : أمر الجنرال مينو لا نستطيع أن نخالفه ( يخرجان )

( يعود الجنرال فردييه ) .

فردييه : أين السيدة زبيدة وأخوها ؟

بلانش: انصرفا الساعة.

فردييه : (يقترب من بلانش وزينب ) في نفسي من هذا

الرشيدي شيء .

بلانش : من أثر ما قاله السيد محيى الدين ؟

فردییه : نعم . من یدری ؟

زينب : ترى أين محيى الدين الآن ؟

محيى الدين : (يظهر من عطفة الرواق يلهث كأنما فرغ من جرى

طویل ) هأنذا یا زینب بین یدیك .

زینب : ( **تراع ولکن تتجلد** ) أین کنت ؟ هل سمعت بخبر نصوح باشا ؟ الله . ماذا برأسك ماذا أصابك ؟

محيى الدين : لا شيء .. جرح بسيط .

بلانش : ( تسرع إلى حقيبتها فتتولى تضميد الجوح ) أرنى يا سيدى .

محيى الدين : سيدى الجنرال مرهم بالاستعداد للدافاع عن القيادة العامة .

فردىيە : قد فعلت .

محيى الدين: أحسنت.

فردييه : ما الخبر مَا محيى الدين ؟

محيى الدين : الثورة في كل مكان . جموع كبيرة من العامة يتنادون

بالجهاد في سبيل الله .

زينب : بل في سبيل الشيطان . خدعهم نصوح باشا باسم

الدين والدين منه براء .

فردييه : لكن كيف بدأت ؟

محيى الدين : بدأت في خان الخليلي من الأتراك والمغاربة الذين هناك ،

بدات في خال الحليلي من الا براك والمعاربة الدين هناك ، وكنت عند باب الأزهر أحذر الناس من الانخداع بأضاليل نصوح باشا وجماعته من الأتراك والمماليك . وبدأ الناس يصغون إلى لولا أن أقبل الجنرال يعقوب بفيلقه لا أدرى كيف انشقت عنهم الأرض فأخذوا يهاجمون المسلمين ويستفزونهم في الأحياء المجاورة ، كلما فرغوا من حي انتقلوا إلى حي آخر . فصاح الناس في وجهي . النصارى يقتلون في المسلمين وأنت تمنعنا من الجهاد .. لنقتلنك يا كافر . وأخذوا يرمونني بالحجارة فأدركت حينئذ أن الزمام قد أفلت ففررت منهم وجئت لأنذركم .

فردييه : ألم تر ذلك التاجر الإنجليزي مرة ثانية ؟

: الذي اسمه ردستون ؟

زينب

محيى الدين : كنت حريصا أن أراه ولكني لم أجد له حسا .

رينب : اختفاؤه هذا يؤكد أن له يدا في الأمر .

محيى الدين : ولم أجد حسا لعلى الرشيدي كذلك .

زينب : كان هنا معنا .

محيى الدين: متى ؟

زينب : منذ قليل وخرج ليوصل أخته زبيدة إلى دارها .

فردييه : أنا بدأت أشك فيه .

محيى الدين : ولم تصنع معه شيئا ؟

فردييه : لا يصح أن تغضب الجنرال مينو في شيء لا برهان لنا عليه .

زينب : رثما يكون الجنرال مينو نفسه ...

فردىيە : كلا .. غير معقول .

زينب : أليس هو ضد الجنرال كليبر ويرى نفسه أحق بالقيادة العامة منه ؟

فرانسواز : یا سیدی الجنرال أراکم تتهامسون دوننا .

جاكلين : إذ كنتم لا ترغبون في بقائنا ..

فردييه : أوه كلا .. بل يجب أن تبقيا معنا لتكونا فى أمان ، ولكن حديثنا كان فى أمور خاصة لا شأن لكما بها .

( تسمع حركة من الخارج ثم يدخل الجنرال فريان )

فردييه : جنرال فريان . أهذا أنت ؟ ( يتعانقان ) من ساحة المعركة ؟

فريان، : نعم .

فردييه : منتصرين أم منهزمين ؟

فريان : بل منتصرين انتصارا ساحقا ونحن نطارد فلولهم الآن في

کل مکان .

فردييه : فما الذي جاء بك من دون الآخرين ؟

فريان : كنت أطارد ناصف باشا حتى دخل القاهرة فانضم إلى الثوار .

فردييه : والجنرال كليبر ؟

فريان : ذهب يطارد الصدر الأعظم صوب بلبيس.

فردييه : اجلس .. استرح قليلا .

فریان : کلا .. سأری ماذا فعل غریمی ناصف باشا . ( یهم بالخروج ثم یوتد ) . معذرة .. من رأیبی یا جنرال

فردييه أن تقصى السيدات من هنا ، فإن الثوار ستوجه

أعنف هجومها على مقر القيادة ( يخرج ) .

فردىيە : ماذا ترين يا عزيزتى بيانكا ؟

بلانش : كلا لا أتركك وحدك أبدا .

فرانسواز : ونحن ماذا نصنع ؟

فردييه : كما تحبان . إن شئتما بقيتما معنا وإن شئتما أرسلت معكما

من يوصلكما من الجنود .

جاكلين : سنبقى .

فرانسواز : ربما یکون بیتنا أسلم یا جاکلین .

جاكلين : كلا سنكون وحدنا هناك ، وخير لنا أن نموت في الصحبة من أن نموت في الوحدة .

فرانسواز : على مسئوليتك يا جاكلين .

جاكلين : كلا .. كل واحدة منا على مسئوليتها هي .

عيى الدين : وأنت يا زينب ما رأيك لو أوصلتك إلى دار والدتك ؟

فردييه : هذا لا شك أفضل لك يا زينب .

بلانش : أجل ستكونين هناك في أمان تام .

زينب : كلا لا أبرح هذا المكان أبدا .

ز ينب

بلانش : إن كان من أجلنا يا زينب فأنت في حل .

زينب : كلا ليس من أجلكم بل من أجل أمتى وبلادى . أريد أن أجاهد هنا لعلى أستطيع أن أبين للناس الخطأ الذى وقعوا فيه .

محيى الدين : الناس في المعمعان لا يميزون بين الخطأ والصواب ولاسيما العامة .

: فانطلق أنت إلى الخاصة عسى أن يقنعوا العامة . اذهب إلى العلماء والزعماء وأرباب الجاه والنفوذ ليبصروا الناس بالحقيقة ويحذروهم من الوقوع في هذه المكيدة ، وينهوهم عن الاشتراك في هذه الفتنة الكبرى ، ويقولوا لهم إنهم سيكونون وقودا لها وأن الأتراك والمماليك سيتفرجون ويضحكون ، وسيمدون أيديهم في نهاية الأمر إلى الفرنسيين ويلقون التبعة كلها على الشعب

المسكين .

محيى الدين : (يتهيأ للخروج) حبا وكرامة يا زينب .

زينب : ( **تشيعه** ) محيى .

محيى الدين: نعم.

زينب : حافظ على نفسك .

محيى الدين: سأفعل يا زينب .. من أجلك .

زينب : ( تقبل رأسه ) هل يؤلمك هذا الجرح بعد ؟

محيى الدين : لم يعد يؤلمني بعد هذا البلسم الذي وضعته عليه ، ولكن

يؤلمني جرح آخر يا زينب .

زينب : لا تكن طماعا يا رجل . اذهب . انطلق . في أمان الله .

( يخرج محيى الدين ) .

بلانش : لماذا تعذبين نفسك يا زينب وتعذبينه معك ؟

زينب : لست أفهم ما تعنين .

بلانش : بل تتجاهلين .

زينب : أتجاهل ماذا ؟

بلانش : كنت تودين لو ارتميت بين ذراعيه .

زينب : هو في شغل عنى وأنا في شغل عنه .

بلانش : ما أحسبه يقوم بهذه الأعمال إلا من أجلك .

زينب : إنها بلاده كما هي بلادي .

( جموع الثوار يقبلون وتتعالى أصواتهم من بعيد ) .

فرانسواز : ما هذه الضوضاء ؟

: هذه جموع الثوار . جاكلين : أنت السبب يا جاكلين . فرانسواز : لا تحاولي أن تلقى اللوم على . جاكلين : هل نستطيع أن نهرب الآن ؟ فرانسواز : الآن هيهات . إلا إذا أردت أن تتخلصي من حياتك . جاكلين : أعطني بندقية يا جنرال فردييه . زينب : ماذا تصنعين بها ؟ فردييه : سأقاتل بها معكم . سأطلق الرصاص على هؤلاء الأتراك زينب والمماليك. : تحسنين إطلاق الرصاص ؟ فردييه : كل أتباع الجوسقي مدربون على استعمال السلاح . زينب : ما كنت من أتباعه . فردييه : صرت اليوم من أتباعه . ز ينب ( يناولها بندقية ) : أعطني أنا أيضا . بلانش : خذى (يناولها بندقية ) . فردييه : ﴿ لَفُوانسُوازُ وَجَاكُلُينَ ﴾ وأنتما ؟ بلانش : نحن لا نعرف كيف نستعمل السلاح . جاكلين

: لا أحد علمنا ذلك .

فر انسو از

الأصوات : (تتضح ) قاتلوا أعداء الله الفرنسيس . (تسمع طلقات الوصاص من الجانبين ) **فردىيە : إلى أين يا زينب .** 

زينب : سأصعد إلى السطح .

فردييه : جنودنا في السطح .. لا يصح أن تكوني معهم .

زينب : أريد أن أخاطب الجماهير .

فردييه : خطر عليك . ألا يصيبوك برصاصهم .

زينب : يجب أن أسمعهم صوتى . ( تخرج ) .

فردييه : ( يصيح لوجاله ) كفوا عن الضرب ريثًا تقول السيدة زينب كلمتها للجماهير ( ينقطع إطلاق الوصاص ويسمع صوت زينب تتخلله همهمات الاستنكار ) .

زينب : يا بنى وطنى . أيها المسلمون . لا يخدعنكم نصوح باشا وعصابته . إنهم فروا من الميدان منهزمين وزعموا لكم أنهم انتصروا على الفرنسيين . كيف تقاتلون قوما يريدون الجلاء عن بلادكم من أجل قوم يريدون أن يستعبدوكم ويستذلوكم من جديد ؟ أيها المسلمون . إن هؤلاء الأتراك والمماليك ليسوا من الإسلام في شيء ،

حریة العرب و کرامة العرب . : ( مع أصوات الحجارة وهی تلقی علیها ) اسکتی یاصدیقة الفرنسیس . اسکتی یا خلیعة بونابـرت .

وإنما اتخذوه شعارا زائفا ليعودوا إلى ما كانوا عليه من

ظلم و فجور . يا أو لاد العرب هذه فرصتكم لتستردوا

اقتلوا الفاجرة . اقتلوا الكافرة .

أصبوات

( تخرج بلانش منطلقة ثم تعود بزينب والدم يسيل على وجهها ) ( تعود طلقات الرصاص من جديد ) .

فردییه : ( لبلانش وهی تضمد جرح زیسنب ) إصابتها خطیرة ..؟

بلانش : ضربة حجر فوق الحاجب . الحمـد لله إذ لم يصب عينها .

فرانسواز : ألا خوف علينا يا جنرال ؟

جاكلين : إنهم يريدون اقتحام السور .

فردييه : سآمرهم الآن بإطلاق المدافع . ستحصدهم حصدا .

زينب : أرجوك يا جنرال فردييه .. لا توجهوا المدافع إلى جموع الشعب الشعب . وجهوها إلى الأتراك والمماليك لعل الشعب

حین یری ذلك ینفض عنهم .

فردييه : كيف نميز بينهم ؟

زينب : الراكبون على الخيل هم الأتراك والمماليك .

فردييه : لكن هؤلاء لا يتقدمون الصفوف بل يتترسون وراء جموع الشعب .

زينب : بقدر الإمكان يا سيدى . بقدر الإمكان ( تصوب بندقيتها فتضرب ) هأنذا قتلت واحدا منهم .

( يعطى فردييه إشارة البدء فتنطلق المدافع من كل جانب ) . ( يهتز المبنى من طلقات المدافع فترتاع فرانسواز وجاكلين وتضعان أصابعهما فى آذانهما ) .
( فردبيه يتحرك من مكان إلى مكان ليعطى أوامره )
( بلانش تصوب بندقيتها وتضرب )
زينب : ( تتمتم ) ترى أين أنت الآن يا محيى الدين ؟!
( ستار )

### الفصل الثاني

نفس المنظر السابق في بيت الألفى بك ولكن بعد أن ظهرت عليه آثار التهديم والترميم من جراء الثورة السابقة.

فى الممر شبه خيمة نصبها العمال ليستريحوا فيها ويستظلوا من الشمس.

الوقت : منتصف النهار من يوم ١٤ يونيــة سنة ١٨٠٠

( يرفع الستار فنرى مينو وعلى الرشيدي جالسين على الأرض تحت الخيمة وهما يدخنان النوجيلة وأحد العمال يمونها لهما بالجمر ) .

> : متى تفرغون يا عبده من هذه الترميمات ؟ مينو

> > : بعد شهر إن شاء الله . عبده

> > : بعد شهر! هذا كثير. مينو

: البيت كدنا نفرغ من ترميمه ، ولكن يبقى علينا بناء عبده

السور كله من جديد .

: أنت على هؤلاء العمال كلهم ؟ مينو عبده : نعم . . المهندس بروتان عينني مشرفا عليهم . اسمح لي . سأري ماذا يصنعون هناك .

مينو : تفضل .

مينو

الرشيدي : لا تذهب بعيدا يا عبده لتسمعنا إذا احتجنا إليك .

عبده : لن أذهب بعيدا . سأسمعك إذا ناديتني . (ينسحب) .

الرشيدى : ( يتلفت حوله ) لن تقيم في هذا البيت إذن يا سيدى الجنرال إلا في ١٤ يوليه .

: ۱٤ يوليه ؟

الرشيدى : بعد شهر من اليوم . نحن اليوم في ١٤ يونيه .

مينو : هذا إذا نجح الرجل في مهمته .

الرشيدى : سينجح بإذن الله .

مينو : قلت لى مرة إنه شاب ضعيف البنية ضئيل الحجم .

الرشيدى : لكنه قوى القلب بالإيمان .

ي مينو : أواثق أنت من ذلك ؟

الرشيدى : كل الثقة . ولا سيما بعد ما صعدت معه إلى المقطم ورأيت منه ما رأيت .

ورایت منه ما رایت

مينو : ماذا رأيت منه ؟

الرشيدى : أظنني قد حدثتك به من قبل .

مينو : ما أذكر أنك حدثتني بشيء عن المقطم .

الرشيدى : عجبا ! يخيل لى أنني فعلت .

مينو : كلا .. أنت واهم .. ما خطبك ؟

الرشيدى : والله لا أدرى ما خطبى ؟ لا بد أن عقلى أصابه شيء .

مينو : هذا من التوتر . أنا أيضا عندى شيء مما عندك .

الرشيدي : اليوم إن شاء الله ينتهي كل شيء .

مينو: حدثني عن المقطم.

الرشيدى : صحبته ذات ليلة فصعد بي إلى مسجد مولانا الشيخ

عمر بن الفارض فصلينا العشاء ، ثم بات يتهجد طول الليل حتى الفجر وهو يدعو الله ويبكى ويقول : رب

هب لي قوة لأقتل هذا الجبار العنيد وأنقذ المسلمين منه

مينو: وبقيت أنت ساهرا طول الليل ؟

الرشيدى : لا .. غلبتني عيني فنمت وصحوت عند الفجر فوجدته قائمًا علي حاله ، فأدركت أنه ما من قوة في الأرض

تستطيع أن تقف في سبيله .

مينو : حقا هذا حديث عجيب . ( يسمع حركمة فيضطرب ) ناد عبده ليحضر لنا الجمر .

الرشيدى : ( مناديا ) عبده .. يا عبده .

عبده : (صوته) نعم .

الرشيدى : الجمر للنارجيلة .

عبده : (صوته) حاضر.

الرشيدى : الشقراء يا سيدى الجنرال .

مينو : انتظر حتى أداعبها قليلا .

الرشيدى : لا يصح يا سيدى الجنرال .

مينو : من باب التسلية فقط .

فرانسواز : أنت تعرف لماذا ؟

مينو : أنت لا تعرفين .

ر تصعمد فرانسواز إلى المرواق فتستقبلهما بلانش

وزينب ) .

فرانسواز : ( تظهر ) جنرال مينو . ماذا تصنع هنا ؟

مينو: كما ترين . أنفث أنفاس الحب .

فرانسواز : لمن ؟

مينو : لن ؟ إلا لشقرائي الجميلة . تفضلي . اجلسي .

فرانسواز : أين ؟ على الأرض ؟

مينو: على حِجرى إن شئت.

فرانسواز : ويقولون عليك إنك أسلمت .

مينو : من قال لك إن الإسلام يمنع من تذوق في الحسن وإكرامه ؟

فرانسواز : ألا تخاف من زوجتك العربية أن تضربني وتضربك ؟

مينو : اطمئني . هذا أخوها يحرسنا . ( يضحك الثلاثة ) .

فرانسواز : أنا صاعدة .

مينو : انتظرى .

فرانسواز : ماذا ترید ؟

مينو : خبريني لماذا أنت شقراء وشقيقتك سمراء ؟

فرانسواز : أوه .. قد أخبرتك غيرة مرة . أمنا سمراء وأبونا أشقر .

مينو: وأين شقيقتك.

فرانسواز : ذهبت إلى مسكن القائد العام في الجيزة . اليوم نوبتها

هي .

مينو : وتذهب إحداكما كل يوم إلى الجيزة ؟

فرانسواز : نعم إلى أن ينتهي ترميم هذا البيت .

مينو: وبعد ترميمه ؟

فرانسواز : ستجيء معنا .

مينو: وترضين يومئذ عني ؟

فرانسواز : جنرال مينو .

مينو : اسمعي يا فرانسواز . لا حاجة بي إلى السمراء فحسبي

زبيدة زوجتي وأنا تعوزني الشقراء فقط .

فرانسواز : كلا .. ابحث لك عن شقراء غيرى .

مينبو . : لماذا ؟

فرانسواز : أنت تعرف لماذا ؟

مينو: أنت لا تعرفين ؟

( تصعد فرانسواز إلى الرواق فتستقبلها بلانش

وزينب ) .

بلانش : أهلا وسهلا كنا ننسق أثاث البيت في الداخل .

زينب : هل تحبين أن تساعدينا ؟

فرانسواز : بكل سرور . (ينسحبن داخل البهو ) .

الرشيدى : هذا محيى الدين . ماذا جاء به اليوم ؟

مينو : لا شأن لك بمحيى الدين . ابتعد عن طريقه خيرا لك .

الرشيدي : كيف وهو ينافسني في حب زينب

مينو : وابتعد أيضًا عن زينب .

الرشيدي : كيف وأنا أعشقها ؟

مينو : اعشق لك واحدة أخرى .

الرشيدي : قلبي لا يعشق غيرها .

مينو: لا تجعل محيى الدين غريمك فيتعقب حركاتك ، فإني

أرى في عينيه شكا كلما نظر إلى أو نظر إليك.

﴿ يَظْهُرُ مَحْيَى الدِّينَ فَيُومَى ۚ بالتَّحْيَةُ لَمِنُو وَالرَّشَيْدَى

ويصعد إلى الرواق حيث تستقبله زينب ) .

محيى الدين : زينب . ماذا يصنع هذا الرشيدي تحت ؟

زينب : أظنه يدخن النرجيلة مع زوج أخته .

محيى الدين : هل لاحقك اليوم بغزله السخيف ؟

زينب : وما أهمية ذلك يا محيى ؟

عيى الدين : لا أكتمك يا زينب أنني بدأت أغار عليك منه .

زينب : أجننت يا محيى ؟ ما هذا السخف ؟

محيى الدين : لقد بلغني أنه خطبك من أبيك .

زينب : ليفعل ما بدا له فأنا ولية أمرى .

عيى الدين : في وسعك أن تقطعي كل هذا بكلمة صغيرة منك .

زينب : ما خطبك يا ابن عمى . . أين ذهب حلمك واتزانك ؟

محيى الدين : لم يبق لي حلم ولا اتزان .

زينب : أنت إذن لا تحبني .

محيى الدين : إن لم يكن هذا حبا .. فكيف يكون الحب ؟

زينب : لو كِنت تحبنى حقا لهمك ما همنى وشغلك ما شغل بالى .

محيى الدين : وهل بقى لى من شغل غير ذلك ؟

زينب : فاثبت إذن على حالك .

محيى الدين : إلى متى .

زينب : إلى أن تنكشف عن بلادنا وأمتنا هذه الغمم المتلاحقة .

محيى الدين : وأنى لها أن تنكشف ؟

زينب : إذا حققنا ذلك الهدف الكبير.

محيى الدين: إنشاء جيش الشعب ؟

زينب : نعم .

محيى الدين : سيطول انتظارنا إذن يا زينب .

زينب : فلننتظره فإنه أمر يستحق الانتظار .

محيى الدين : لكن العمر لا ينتظر .

زينب : نحن بعد في مقتبل الشباب .

محيى الدين : والشباب نفسه لا ينتظر .

زينب : واجبنا يا محيى الدين ليس لنا أن نتخلي عنه .

محيى الدين : وحقنا في الحياة بل حق الحياة علينا يا زينب ، هل لنا أن

ننكره ؟

زينب : نحن لا ننكر حق الحياة بل ننشد الحياة الأسمى .

محيى الدين: تلك نهاية الحياة.

زينب : بل بدايتها .

عيى الدين : الحياة الأسمى لا تكون إلا هناك في الآخرة .

زينب : بل تكون أيضا هنا في هذه الدنيا .

محيى الدين: هيهات!

زينب : قد حققها لنا آباؤنا من قبل . حياة العزة والكرامة والحق

والعدل .

محيى الدين : ( كأنه يسمع حسا من بعيد ) كليبر .

زينب : أجل . ( يتحركان إلى أقصى المسرح ) لا بدأن نكلمه اليوم .

محيى الدين : لا خير يرجى منه .

زينب ؛ لا ينبغي أن نيئس .

محيى الدين : إنه سيصدر أمره اليوم بإعدام البشتيلي .

زينب : هذه فرصة طيبة لنناقشه في القضية من جديد .

( يتركز الضوء على الخيمة ومينو والرشيدى يدخنان في انسجام وإذا صوت غليظ يسمع فجأة فيهان واقفين في حركة لا شعورية ) .

واقفين في حركه لا شعوريه ).

الصوت : قفوا قفوا في احترام لموكب القائد العام .

مينو: اللعنة . ما لنا وقفنا ؟

الرشيدى : من الرهبة .

مينو: أنا جنرال مثله .

الرشيدى : دعنا نجلس ثانية .

مينو : كلا . قد رآنا كُليب البر .

الرشيدى : كليب البر!

مينو: هذا اسمه العربي.

( يظهر كليبر ماشيا في شموخ ومعه فردييه والمهندس بروتان فيومئ بالتحية لمينو في غير احتفال ، ثم يصعد الثلاثة إلى الرواق حيث تستقبلهم بلانش وزينب ومحيى الدين وفرانسواز ) .

الرشيدى : أرأيت إلى جبروته ؟

مينو : صه . هذا الجبروت في صالحنا لأنه سينفي عنا كل شبهة .

الرشيدى : كليب البر . هذا اسم عربي حقا .

مينو : أتدرى من سماه كذلك ؟

الرشيدى : من ؟

مينو : البشتيلي .

( يصعدان إلى الرواق فينضمان إلى الآخرين ، ويجلس مينو قريبا من كليبر ) .

كليبر : أحضروا المجرم .

( يظهر اثنان من الحرس ويسوقان مصطفى البشتيلي وهو مكبل بالحديد حتى يقفا به أمام كليبر ) .

كليبر: أنت مصطفى البشتيلي ؟

البشتيلي : نعم .

كليبر: أين اختبآت طوال هذه المدة ؟

البشتيل : في مدينة القاهرة .

كليبر: عند من من أهل القاهرة ؟

البشتيل : لست خائنا فأخبرك بأسماء من آووني ؟

كليبر : أرأيت اليوم كيف لم تستطع أن تفك منى يا كلب ؟

البشتيلي : أعترف يا سيدى أن حاسة الشم عندك أقوى .

مينو : ( تند منه ضحكة فيكبتها ) معذرة يا سيدى الجنرال .

هذا حشاش والحشاشون بارعــون فى النـــكت المضحكة .

كليبر : ( ينظر شزرا إليه ثم يلتفت إلى البشتيلي ) أيها الوغد .

البشتيلي : لا تغضب منى . هو الذى فسرها هذا التفسير السخيف .

مينو : لا تحاول أن تتنصل من هذا المعنى فقد صرحت به فى كتابك الذى وقع فى أيدينا ، إذ تقول فيه : كليب البر دعانا إلى الصلح فأبينا .

: أنا قلت إن كلير .

مينو: بل قلت إن كليب البر.

البشتيلي

البشتيلي : لعلى أخطأت في كتابة اسمه يومذاك .

مينو : كلا بل قصدت التصغير . كليب : أي كلب صغير .

البشتیلی : ما ذنبی أنا یا سیدی إذا كان هذا هو اسمك الذی سموك به من قبل أن تجیء إلى مصر ؟

كليبر : كلب صغير . سترى الآن كيف يكون انتقامي .

البشتيلي : يا سيدي الجنرال قد انتقمت منى ومن أهل بلدي بما فيه البشتيلي : الكفاية .

كليبر: كلا ما رأيتم بعد شيئا .

البشتيلي

البشتيل

البشتيلى : فى بولاق النار التهمت الرجال والنساء والأطفال والبشيوخ والقصور والدور وكل شيء .

كليبر : أنت كنت السبب . أنت الذي جلبت الخراب والدمار على بولاق .

: بل كان المماليك والأتراك هم السبب فى كل ما حل بنا ، فقد خدعونا وأوهمونا أولا أنكم أنتم الذين نقضتم المعاهدة وأبيتم إلا البقاء فى البلاد ولذلك خرجتم لقتالهم فى عين شمس ، ثم أوهمونا ثانيا أنهم هزموكم فى الميدان وأقبلوا للقضاء على حاميتكم فى العاصمة .

كليبر : وصدقتم هذه الأكاذيب والأراجيف ؟

: صدقناها فى أول الأمر ، ولما بدأنا نكتشف الحقيقة كنتم قد اتفقتم معهم علينا وباعونا لكم بعد ما أثارونا عليكم ، فاشتد غضبنا عليهم وأردنا أن ننتقم منهم فإذا أنتم تحمونهم منا وتحرقون بلدنا بالحطب الذى أرسله لكم مراد بك فى السفن ، وتدعوننا إلى التسلم فأبينا

ذلك الذل المهين وآثرنا أن نموت كراما أجمعين .

كليبر : لكنك آثرت أن تبقى بعدهم يا جبان .

البشتيلي : آثرت أن أبقى لأقاتل الأتراك والمماليك وأقاتلكم .

كليبر : فسأختار لك الآن أشنع ميتة .

البشتيلي : افعل ما بدا لك فإنما هي ميتة واحدة .

كليبر : ( للحرس ) احصوا من بقى من أهل بولاق ممن يعرفون هذا الرجل الأقرب فالأقرب ، ثم اجمعوهم في ميدان عام فمر و هم أن يضر بوه بعصيهم و نبابيتهم حتى يموت .

مينو : يا سيدى الجنرال هذه قسوة لا داعى إليها ، وستثير الناس عليك .

. كليبر : اسكت أنت .

فر دييه

مينو : لقد كان سلفك العظيم بونابرت يكره أن يستفز مشاعر الناس .

كليبر : اللعنة . دعنسي من بونابرتك . ( للحوس ) هيا خذوه .. نفذوا ما أمرتكم .

الحرس: سمعا وطاعة . ( يسوقون البشتيلي حتى يخرجوا به ) .

: سيدى الجنرال لا أريد أن أناقشك فيما حكمت به على البشتيلي جزاء ما جنت يداه ، ولكن الكلام الذي قاله ينطوى على كثير من الصدق والصراحة ، فعلينا أن نتدبره لنفهم حقيقة ما حدث ذلك اليوم فنعالج الأمور على بصيرة . إن أهل القاهرة كانوا معذورين فيما حدث

فقد كنا نحن أنفسنا نصدق ذلك الإرجاف الذي أشاعه نصوح باشا وجماعته حين دخلوا القاهرة .

مينو

: هب أننا انهزمنا حقا فى الميدان ، فهل يليق بأهل القاهرة أن يثوروا على حاميتنا فيها إلا إذا كانوا متواطئين مع الأتراك والمماليك على تسليمنا أسرى حرب للإنجليز؟ الأتراك والمماليك هم الذين تواطأوا مع الإنجليز على

فردييه

ذلك . أما أهل البلاد فقد كانوا يكرهون أن يعودوا إلى حكم الأتراك والمماليك لولا أننا نحن الذين أمضينا عليهم ذلك وأبرمناه في شروط المعاهدة .

كليبر

: ماكان فى وسعنا إلا أن نبرم ذلك فى شروط المعاهدة لأن مصر تعتبر ولاية عثمانية .

فردييه

: إذن فليس لنا أن نلوم المصريين إذ ثاروا على حاميتنا ذلك اليوم نزولا على أمر العثمانيين الذين أوهموهم أننا انهزمنا في الميدان وأنهم كانوا هم المنتصرين .

مينو

: ماذا يريد الجنرال منا أن نفعل ؟ أن نعتذر للمصريين عما أصابهم منا في الأرواح والأموال ؟

فردييه

: كلا إن الاعتذار لا يفيدهم ولا يفيدنا شيئا ، ولكن علينا أن نحول دون وقوع ذلك مرة أخرى في المستقبل .

كليبر

فردييه

: كيف ؟

: إذا نحن وافقنا على إنشاء جيش الشعب .

مينو : عجبا لك يا جنرال فردييه . لقد ثار المصريون علينا

وليس لديهم جيش ، فكيــف إذا صار لهم جيش مدرب ؟

فردييه

: لو كان لهم جيش مدرب لما استطاع الأتراك والمماليك أن يحملوهم على الثورة بنا ونحن نريد الجلاء عن بلادهم .

مينو

: لكنا قد عدلنا عن فكرة الجلاء وأذر كنا و جوب بقائنا في هذه المستعمرة الجميلة.

فردييه

: هذا رأيك أنت وليس رأينا ولا رأى القائد العام .

مينو

: إن قائدنا الشجاع قد فتح القاهرة من جديد ، فلا يعقل أن ينزل عن هذا الفتح العظيم الذي توَّج هامته بأكاليل من المجد والفخار.

فر دییه

: إن كنت تظن أن القائد العام قد غير رأيه في الجلاء ، فأنت مخطيء .

مينو

: أنا واثق من ذلك .

كليبر

: يا جنرال مينو . إنك تتجه بوجهك صوب الشرق وأنا اتجه بوجهي صوب الغرب ، ولا يمكن أن نتفق في هذا الأم أبدا.

مينو

فر دييه

: يا لها من خسارة كبيرة على فرنسا إذا ضاعت منها هذه المستعمرة الجميلة ، إذا احتلتها بعدنـا دولــة أوربيــة

أخرى .

: إنشاء جيش الشعب هو الضمان الوحيد دون هذا الخطر

العتيد .

كليبر : ضمان للمصريين ولكن خطر علينا .

مينو : لا شك في ذلك .

فردييه : بل ضمان لنا ولهم على السواء . إن هذا الجيش سيكون مدينا لنا بوجوده ، فليس من المعقول أن يخوننا أو يغدر بنا .

كليبر : ليس فى هذه البلاد معقول وغير معقول . يحاربونك لأنك لأتريد أن تجلو عن بلادهم ، ويحاربونك لأنك تريد أن تجلو عن بلادهم .

فردييه : هذا كله سيزول إذا صار الأمر فيها إلى يد أهلها ، ولن يتحقق ذلك إلا بإنشاء جيش الشعب .

كليبر : كلا لا أستطيع أن أعتمد إلا على فرقة الأروام التى اختبرناها اليوم في جزيرة الروضة .

فردييه : هذه فرقة أجنبية .

كليبر : وفرقة الجنرال يعقوب التي لا تقل عنها إخلاصا وكفاية ؟

فردييه : هذه تعمل على التفرقة بين المسلمين والمسيحيين في البلاد ، وقد كان لها دور كبير في استفزاز المسلمين ذلك اليوم حتى وقع بين الفريقين ما يؤسف له .

مينو : أما أنا فأرى أن تحل هذه الفرق كلها لأن في وجودها استفزازا لشعور أهل البلاد .

كليبر : كلا لا غنى لنا عن هاتين الفرقتين ، بل سأنشئ فرقا أخرى على هذا الغرار .

مينو : إنى أشفق عليك يا جنرال كليبر من سياسة التحدى والجبروت التي تتبعها ، فمنذ أخمدت الشورة وأنت تعاملهم بقسوة لا نظير لها .

كليبر : لا سبيل إلى إخضاعهم إلا بهذه القسوة .

مينو : ماذا تفيد من أمر الناس بالوقوف على أقدامهم في الطريق كلما مر موكبك ؟

كليبر : لأستذلهم وأشعرهم بقوتى وجبروتى .

مينو : وكيف تفرض عليهم غرامة قدرها اثنا عشر مليون فرنك ؟ من أين لهم ذلك ؟

كليبر: ليس يعنيني أن أعرف من أين.

مينو : يقول المثل : إذا شئت أن تطاع فأمر بما يستطاع .

كليبر: احتفظ بأمثالك هذه لنفسك.

مينو : والسيد السادات الذي يعتقد فيه العامة ويبجلونه ، كيف تتحداه وتلزمه بدفع مائة وخمسين ألف ريال أي ثمانمائة ألف فرنك ؟

كليبر : هو الذي حرض الناس على الثورة .

فردييه : ليس لدينا برهان على ذلك إلا ما زعمه لنا مراد بك ، ومراد بك يكره السادات ويحقد عليه من قديم لأنه كان يعارضه ويغلظ له في الكلام فلا يعتد بشهادته . مينو : حتى إن ثبت أنه كبير المحرضين على الثورة لا يصح أن يعامل تلك المعاملة المهينة ، حيث ينام على التراب ويتوسد بالحجر ويضرب بالعصى أمام زوجته وهى تبكى وتصيح .

كليبر : قد أمرناهم فنقلوا زوجته من عنده إلى بيت الشيخ الفيومي .

مينو: بغد ما أروها الويل وأشعلوا نيران الحقد في نفوس الناس عليك . هذا الرجل الـذى كان يتحاشاه بونابـرت العظيم .

كليبر: لا شأن لى ببونابرت.

كليبر

مينو : ثم لم تكتف بذلك حتى تحديت المسلمين تحديا صارخا . كيف منعتهم من ركوب البغال وأبحت ذلك للنصارى ؟ ما هذه التفرقة في المعاملة ؟ ما هذا الظلم الواضح ؟ ألا تخشى يا جنرال كليبر على نفسك ؟ ألا تخشى علينا جميعا من انتقامهم الفظيع ؟

: هذه سياستي وأنا أعرف ماذا أصنع .

مينو : اشهدوا يا قوم أننى قد حذرته وأنذرته وأديت له واجب النصيحة .

### ( يدخل الجنرال داماس )

داماس : مدام فردییه . إلام تحبسین القوم هنا عندك ؟ بلانش : كلا أنا ما حبستهم یا جنرال داماس ، ولكنهم كانوا يتحاورون في السياسة فأنساهم موعدك .

داماس : ألم يذكرهم الجوع ؟ لعلك قدمت لهم شيئا فتعللوا به .

بلانش : لا لم يذوقوا هنا شيئا غير الكلام .

داماس : هلموا إذن فأتموا حواركم على المائدة .

مينو: كلا لا نريد كلاما في السياسة على المائدة.

﴿ ينهضون جميعا فيخرج كليبر وبروتان وداماس في

المقدمة ، بينما ينتحى مينو بالرشيدي جانبا وينتحى

الآخرون جانبا آخر وتقف فرانسواز وحدها ) .

مينو : ما رأيك فيما قلت لكليبر اليوم ؟

الرشيدى : كلام رائع . تغطية جميلة .

مينو : اذهب انت الآن إلى سبيلك .

الرشيدى : إلى اللقاء ( يخرج ) .

مينو : فرانسواز . تعالى معى .

فرانسواز : أنا لست مدعوة .

مينو : ( يأخذ بيدها ) أنت معى في صحبتي . لن نفترق أبدا

منذ اليوم . ( يخرجان ) .

فردييه : ما رأيكم فيما قلته اليوم ؟

زينب : بوركت . لقد عبرت عمّا في نفوسنا أحسن تعبير .

محيى الدين : وأحسنت الدفاع عن مشروع جيش الشعب .

بلانش : وكنت يا عزيزى كأنك محام بارع .

فردييه : للكلام بقية . يجب أن تعودا بعد الغداء لنواصل الحديث

مع الجنرال كليبر .. لن نتركه حتى يقتنع . إلى اللقاء ( يخرج هو وبلانش ) .

زينب : أرأيت إلى خبث الجنرال مينو ؟ كان ينهاه عن القسوة ليستفز الحاضرين من القسوة .

محيى الدين : أجل . إنى لا أشك مطلقا أنه هو والرشيدي يسعيان معا في تدبير أمر مريب .

زينب : أنت لا تفكر إلا في الرشيدي .

محيى الدين : لا شك عندى أنه هو همزة الوصل بين مينو وبين ذلك التاجر الإنجليزى في رشيد .

#### ( يخرجان )

( يظهر على الرشيدي في الحي وحده وقد تنكر في زي أحد عمال البناء وهو يتلفت كأنه ينتظر قادما ) .

الرشيدى : (يتمتم) ترى ماذا أخره ؟ صلاة العصر في الأزهر ؟ ماذا عليه لو ترك صلاته اليوم في سبيل هذا السلام . . . جهاد في سبيل الله . ها هو ذا . . الحمد لله .

### ( يبرز سليمان من خلال الأشجار )

سليمان : السلام عليكم .

الرشيدى : وعليكم السلام ورحمة الله .

سليمان : ( يدخل الخيمة ) ما عرفتك في هذا الزي إلا بصعوبة .

الرشيدى : رأيت أن أتنكر أفضل لى ذلك .

سليمان : أجل سيظنونني صديقا لأحد عمال البناء الذين يعملون

معنا . لكن أين هم الآن ؟

الرشيدى : سرحوهم بعد الظهر كعادتهم يوم السبت ، وهذا من

حسن الحظ.

سليمان : بل من تدبير الله يا على . . إن الله عز وجل قد هيأ لنا كل

شيء . .

الرشيدى : صدقت يا سليمان هذه مشيئة الله .

سليمان : حدثني الآن عن الخطة . هل تغير منها شيء ؟

الرشيدى : لا .. كما هي . هم الآن يتغدون على مائدة الجنسرال داماس .

سليمان : هناك في ذلك البيت عند نهاية الحديقة ؟

الرشيدي : نعم .

سليمان : وبعد الغداء يعودون إلى هنا ؟

الرشيدى : نعم .

سليمان : كيف إذن يمكنني أن أصطاده وحده ؟

الرشيدي : لا تخف . سيجتهد صاحبي في تدبير ذلك ما أمكنه .

سليمان : وفق الله صاحبك للخير .

الرشيدى : معك الخنجر ؟

سليمان : معى .

الرشيدى : أرنيه . ( يخرجه سليمان من بين ثيابه ) هذا صغير .

سليمان : لكنه حاد قاطع .

الرشيدى : إنه ضخم كبير .

سليمان : الله أكبريا على من كل كبير .

الرشیدی : خبرنی یا سلیمان لماذا لم ترض أن تأخذ منی شیئا تستعین به ، وقد عرضت علیك ذلك أكثر من مرة ؟

سليمان : لأنى لم أحتج إلى شيء .

الرشيدى : إنك أخبرتنى أن ياسين أغا أعطاك أربعين قرشا فقط عند سفرك من غزة .

سليمان : نعم .

الرشيدى : وقد صار لك اليوم شهر في القاهرة ، فمن أين تنفق على نفسك ؟

سليمان : أظننت أنى آخذ من أحد غيرك ؟ كلا يا أخى . إنى مقتصد قليل النفقة .

الرشيدى : ما كان لك أن ترفض ما عرضته عليك .

سليمان : ماذا أصنع به ؟

الرشيدى : توسع به على نفسك وتتغذى جيدا لتقوى على هذا الوحش .

سليمان : إن قوتى بالله يا رشيدى ، وليس بجسدى هذا الواهن .

الرشيدى : كأن أحدا في القاهرة لم يطلع على سرك ؟

سليمان : لا أحد إلا أربعة من زملائي المجاورين في الأزهر .

الرشيدى : وى ! لقد أهلكتنا وأهلكت نفسك .

سليمان : لا تخف . إنهم جميعا من أبناء غزة .

الرشيدى : ولو .

سليمان : أنا لم أخبرهم . كانوا يعلمون به من قبل .

الرشيدي : من أين ؟

سليمان : من ياسين أغا نفسه .

الرشيدى : كيف ؟

سليمان : أرسل إليهم كتابا من غزة ليشتركوا معي في هذه المهمة.

الرشيدى : في قتل سارى عسكر ؟

سليمان : نعم .. إن لم أنجح أنا في قتله قام أحدهم بذلك ، ولكنى سليمان سأنجح بإذن الله . إنهم أقوى منى جسدا ولكنى أقوى

منهم إيمانا . إنهم يخافون ويترددون .

الرشيدى : وأنت لا تخاف شيئا ؟

سليمان : ماذا أخاف ؟ أأخاف من دخول الجنة ؟ أما الدنيا فحسبى منها أن سيكف الظلم عن والدى المسكين ويحسن معاملته إذا أنا قتلت هذا الطاغية .

الرشيدى : أنت شرطت عليهم ذلك ؟

سليمان : نعم وليتني ما فعلت .

الرشيدى : لماذا ؟

سليمان : أخشى أن يكون فى ذلك ما يحبط عملى . أردت أن أستفتى بعض العلماء فى ذلك ولكنى خشيت أن يكشفوا السر .

الرشيدى : أتريد أن تسمع رأيي في هذه المسألة ؟

سليمان : نعم .. أفتني يا أخى من فضلك .

الرشيدى : إنك أضفت إلى الجهاد في سبيل الله البر بوالدك ، فكيف يحيط الله عملك ؟

سلیمان : (یقبل رأسه فرحا) أحسنت یا أخی .. الآن اطمأن قلبی . خبرنی یا أخی أواثق أنت أن صهرك عبد الله مینو هو الذی سیلی قیادتهم بعد الطاغیة ؟

الرشيدى : لا شك فى ذلك فهو أكبر قوادهم سنا وأقدمهم فى الحدمة العسكرية ، ثم أنه قومندان العاصمة .

سليمان : ومخلص هو في إسلامه ؟

الرشيدى : فيم كل هذه الأسئلة ؟ هو على كل حال خير منى ومن كثير من المسلمين .

سليمان : لا تؤاخذني . . أردت أن أزداد طمأنينة . خذ يا أخى إذا تكرمت . تكرمت .

( يخرج له بعض النقود ) .

الرشيدى : ما هذا ؟

سليمان : الذي بقى معى من النقود .

الرشيدى : أنت أحوج إليه مني .

سليمان : أنت ستعيش بعدى . تصدق به إن شئت .

الرشيدى : ألا تبقيها معك عسى أن تنجو بعد المهمة .

سليمان : هيهات !

الرشيدي : لعلك تستطيع أن تهرب .

سليمان : كلا لا أريد أن أهرب.

الرشيدى : لماذا ؟

سليمان : لئلا يظن هؤلاء الكفرة أن إخواننا المصريين هم الذين فعلوها ، فينالهم من البطش والتنكيل فوق ما نالهم .

الرشيدى : كأنك تريد أن تعترف .

سليمان : لا تخف يا رشيدى فلن أعترف على أحد من المصريين أبدا .

الرشيدى : وتعترف على غيرهم ؟

سليمان : إذا اضطررت إلى ذلك .

الرشيدى : لكن اعترافك على غير المصريين قد يفضي إلى كشفنا نحن .

سليمان : ثق يا أخى أن الله سيلهمني القوة والصبر .

الرشيدى : هل تعرف ردستون ؟

سليمان : من ردستون هذا ؟

الرشيدى : تاجر إنجليزى كان يعمل في رشيد .

سليمان : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. أنا لا أعرف أحدا من هؤ لاء الكفرة .

الرشيدى : هذا رجل موال للعثمانيين .

سليمان : لأن قومه الإنجليز تحالفوا مع العثمانيين .

الرشيدى : أجل.

سليمان : لعنة الله عليهم أجمعين . هؤلاء الكفار الأجانب كلهم سليمان . سواء . كلهم أعداء للمسلمين ولبلاد المسلمين .

الفرنسيس والإنجليز وغيرهم .

الرشيدى : وى ! هذا صاحبى قد خرج من الوليمة . استعمد يا سليمان . اختف بين تلك الأشجار .

سليمان : (ينهض) ادع لي بالتوفيق يا على .

الرشيدى : وفقك الله وأيدك بروح من عنده .

( يختفى سليمان ويختفى الرشيدى أيضا ، ولكنه يظهر بعد قليل وقد عاد إلى زيه الأصلى )

( يظهر الجنرال مينو ومعه فرانسواز يتأبط ذراعها )

مینو : أنت هنا یا رشیدی ؟

الرشيدى : في انتظاركم . ماذا أصنع ؟ لست مدعوا إلى الوليمة فتغديت في السوق ثم عدت .

( يظهر فردييه وبلانش )

بلانش : اصعدوا يا سادة ماذا تنتظرون ؟

: بعدكما .. أنتما صاحبا البيت .

بلانش : عفوا . البيت ليس بيتنا . هذا مقر القيادة العامة .

مينو : أنتما المشرفان عليه .

مينو

بلانش : ریثها یتم ترمیمه . تفضلی یا فرانسواز .

( تصعد ومعها فرانسواز )

فردييه : تفضلوا ( يصعد ومعه مينو والرشيدى ) .

( يخرج فردييه وبلانش إلى داخل البهو . ويتهامس مينو والرشيدى في ناحية ثم تظهر زينب فيتصدى لها

# الرشيدى ، ويتجه مينو ناحية فرانسواز ليجلس معها على مقعدين متجاورين ) .

الرشيدى : زينب .

زينب : ( بغيو اكتواث ) ماذا تريد ؟

الرشيدي : نظرة منك تسعد قلبي .

زينب : وأنا أريد منك معروفا .

الرشيدي : على العين والرأس . اقترحي يا حبيبتي ما تشائين .

زينب : أن تتركني وشأني .

الرشيدى : لقد خطبتك إلى أبيك فوافق .

زينب : صحيح ؟ إني أهنئك .

الرشيدى : لكن بقى أن توافقى أنت .

زينب : هذا ما لا سبيل إليه .

الرشيدى : من أجل بونابرت أم من أجل محيى الدين ؟

زينب : بل من أجلك أنت .

الرشيدى : ماذا يعيبني عندك ؟

زينب : ماذا لا يعيبك عندى ؟

الرشيدى : سوف تندمين يا زينب .

(يظهر محيى الدين)

الرشيدى : سترين .

( يحاول ستر هزيمته بالانضمام إلى مينو وفرانسواز )

( تمضى زينب إلى محيى الدين فيقفان في ركن

يتهامسان ) .

مينو : ( ممازحا كأنما ليتغلب على القلق الخفى المسيطر عليه ) اسمع يا صهرى العزيز . لا تحاول أن تسرق منى بلانش كما حاولت أن تسرق زينب من محيى الدين .

الرشيدى : ( يجاريه فى المزاح لنفس الغرض ) هذه ليست لى ولا لك . هذه للقائد العام .

مينو : بل هي منذ اليوم لي . أليس كذلك يا شقرائي الحلوة ؟

فرانسواز : ما خطبك يا جنرال مينو ؟ أنسيت أنني متزوجة ؟

مينو : صحيح . أنت لزوجك أولا ثم لي .

( یعود فردییه وبلانش فینضمان إلی محیمی الدیس<sup>.</sup> وزینب حیث پتحادثون )

( تسمع صيحة مزعجة من جانب الحديقة يرتج لها السامعون ) .

الصيحة : إلى أيها الحارس . إلى أيها الحارس .

بلانش : هذا صوت الجنرال كليبر .

مينو : ( يتصنع الهدوء والتجاهل ) ماذا يريد من الحارس ؟

سليمان : ( صوته ) خذها منى يا عدو الله .

كليبر : عليكم بالمجرم . القاتل .

( ينطلق فردييه ومحيى الدين خارجين )

سليمان : ( صوته ) وخذ أنت أيضا .

بروتان : ( صوته ) آى . اقبضوا على القاتل .

ينو : هذا صوت بروتان .

( ينطلق هو والرشيدى خارجين ) .

سليمان : ( بأعلى صوته ) أنا سليمان الحلبي . قتلت كليبر .

جئت من حلب . وقتلت كليبر . أنا سليمان الحلبي .

( تقف النسوة الشلاث كأنما شلت حركتهن من

الرعب ) .

﴿ يَدُقُ النَّفِيرُ الْعَامُ وَتُتَجَـَّاوِبُ أَصَدَاؤُهُ فَي كُلُّ

مكان ) .

(ستار)

## الفصل الثالث

## المنظر: نفس المنظر كما فى الفصل الأول ( يرفع الستار عن زبيدة وعندها زينب )

زبيدة : كلا يا زينب لقد ضقت ذرعا به .

زينب : يجب أن تصبرى يا زبيدة .

زبیدة : لقد صبرت حتى عیل صبرى . ألا ترین كیف أصار البیت إلى معرض للجوارى من كل لون .

زينب : تغارين عليه ؟

زبيدة : كلا بل أشمئز من سلوكه .

زينب : لا تنسى يا أختى أن هذا حال الأزواج عندنا إذا صاروا من ذوى الغنى واليسار . حتى علماؤنا وشيوخنا

. يفعلون ذلك .

زبيدة : لكنه ليس من رجالنا ولم ينشأ عندنا .

زينب : أراد أن يتشبه بهم ويتطبع بطباعهم . احمدى الله على أنه

اقتصر على الجوارى ولم يتزوج عليك .

زبيدة : أراك تدافعين عنه .

زينب : لا يصح أن نلومه هو وحده . يجب أن نصلح هذا النظام

كله من أساسه حتى يكون للمرأة عندنا حقوقها مثل الرجل .

زبيدة : أنا لا أريد أن أكون مثله . أريد فقط أن يحترم شعوري .

زينب : لن يحترم شعورك أبدا ما لم تكوني مثله .

زبيدة : هذا طلب بعيد المنال يا زينب .

زينب : علينا أن نطالب به فإن لم يتحقق في جيلنا هذا ففي الأجمال القادمة .

زبيدة : وما شأني أنا بالأجيال القادمة ؟

زينب : لا يستحق أن يعيش في الحاضر من لا يهتم بالمستقبل .

زبيدة : وكيف يهتم بالمستقبل من يستغرقه همّ الحاضر .؟ ألا ترين ما أنا فيه ؟ لقد بليت بهذا الرجل بلاء شغلني عن كل شيء .

زينب : هل أكرهك أحد على الزواج منه ؟

زبيدة : لا .

زينب : ألم تقبليه بمحض إرادتك ؟

زبيدة : بلي .

زينب : فتحملي تبعة اختيارك بكل شجاعة وصبر .

زبيدة : لكنى خدعت فيه .

زينب : هو اختيارك على كل حال .

زبيدة : هبيني صبرت على جواريه . فكيف أصبر على خليلته

فرانسواز ؟

زينب : هذا دأب هؤلاء القوم . قلما يخلو أحدهم من خليلته .

زبيدة : إلى جنب زوجته ؟

زینب : نعم . لقد تزوجنی بونابرت وکانت خلیلته مدام فهریه

زبیدة : لکن بونابرت لم یتخذ الجواری والسراری . أما هذا فقد جمع عیوب رجالنا إلى عیوب رجالهم .

زينب : من حقل على كل حال أن تطرديها من بيتك فأنت صاحبة 'لبيت .

زبيدة : قد فعلت فغضب منى وهاجرني .

زينب : تمسكى بحقك ولا تبالى بغضبه .

زبيدة : لكنه صار يتصل بها خارج البيت .

زينب : اخرجي معه ورافقيه أينها ذهب .

زبيدة : هذا يصحبها إلى ملهى التيفولي .

زينب : اصحبيه إلى الملهى .

زبيدة : والحجاب.

زينب : اخلعيه عنك .

زبيدة : كلا يا زينب .. لا أستطيع .

زينب : ماذا يمنعك ؟

زبيدة : خوف الملامة .

زينب : لن يلومك أحد . أنت زوج القائد المسلم وهو معك .

زبيدة : وأهلى يا زينب وأقاربي ؟

زينب : ما شأنهم بك ؟

زبيدة : سيعتبرون ذلك فضيحة لهم وعارا عليهم

زينب : لا تبالى بهم فلن يقدروا أن يمسوك بسوء .

زبيدة : كلا لا أستطيع يا زينب ، لا أستطيع .

زينب : إذن فاصبرى على حالك وتجاهلي ما يكون من زوجك

خارج البيت .

زبيدة : كيف أتجاهل شيئا أنا على يقين منه ؟

زينب : لكى تعيشى فى طمأنينة وسلام .

زبيدة : لا سلام ولا طمأنينة إلا إذا طلقني .

زينب : بعدما صار لك ابن منه ؟

زبيدة : لا يهم .

زينب : وإذا أخذه منك أتصبرين ؟

زبيدة : كلا لن أدعه يأخذ منى سليمان أبدا .

زينب : لن تقدرى أن تمنعيه .

زبيدة : يا ليتني ما تزوجته .

زينب : قد تزوجيّه وانتهى الأمر .

زبيدة : ما كنت أعلم أنه بهذا السوء .

زينب : في وسعك أن تجدى فيه خيرا فتشعرى بالرضا ، إذا

ظفرت منه بشيء في خدمة بلادك .

زبيدة : تعنين إنشاء جيش الشعب ؟

زينب : نعم .

زبيدة : ما خطبك يا أختى ؟ ألم أقل لك مرارا إنه لا يقبل هذه الفكرة أبدا ويعدها خطرا عليه وعلى جيشه ؟

زينب : حاولى مرة أخرى . قولى له إن هذا الجيش سيكون سياجا له دون هجوم الإنجليز من الشمال وغارات العثمانيين من الشرق .

صوت : ( من الخارج ) زبيدة . زبيدة .

زبيدة . : نعم ، هذا أخى .

الرشيدى : هل عندك أحد ؟

زبيدة : عندى زينب البكرى .

الرشيدى : أبعم وأكرم . ( يدخل ) أهلا وسهلا بالجمال والكمال . أى حظ سعيد ساقنى اليوم إلى بيتك

يا زبيدة!

زبیدة : ( فی شیء من الضیق ) یا علی یجب أن تعلم أن زینب صدیقتی وأن ما یغضبها یغضبنی .

الرشيدى : سبحان الله وهل قلت شيئا يغضب ؟

زبيدة : هذا الإلحاح عليها بالزواج بعدما رفضتك مائة مرة .

الرشيدى : ما يدريك يا أختى لعلها ترق لى فى المرة الواحدة بعد المائة . أليس كذلك يا زينب ؟

زبيدة : لا تردى . أنا التي سأتولى الرد عليه .

الرشيدى : سبحان الله . أنت لست وكيلتها يا زبيدة .

زبيدة : أنا أكثر من ذلك . أنا صديقتها وأختها الكبرى .

الرشيدى : وأنا أخوك الأصغر .

زبيدة : لا تتعب نفسك . إنها مخطوبة لابن عمها محيى الدين .

الرشيدى : لكنى خطبتها من أبيها ومن أمها فرحبا بى ، ولم يذكر

أحد منهما قصتها مع محيى الدين .

زبيدة : أنت تعلم أن العلاقة بينها وبين أبويها سيئة .

الرشيدى : بسبب سفورها وخروجها على التقاليد .

زبيدة : نعم .

ز بيدة

الرشيدى : فقد تعهدت لهما إذا تزوجتها أن أعيدها إلى ما كانت عليه .

: إلى الحجاب وحياة الحريم .؟

الرشيدى : نعم .. لقد أصبحت اليوم عضوا في الديوان ، ففي وسعى أن أسكنها قصر اخيرا من قصرك هذا وعندها

الخدم والحشم.

زبيدة : ما أصغر عقلك . أَوَتظن أن هذا هو ما تريده زينب ؟

الرشيدى : فلتخبرنى ماذا تريد وأنا أحقق لها ما تريد .

زينب : أصادق أنت فيما تقول ؟

الرشيدى : إى والله يا زينب والمصحف الشريف .

زينب : اتركني إذن وشأني فلا أنت تصلح لي ولا أنا أصلح

لك .

( تدخل إحدى الجوارى )

الجارية : السيد محيى الدين . أتى يسأل عن ابنة عمه .

زبيدة : قولى له يتفضل . ( تخرج الجارية ) .

الرشيدي : لأخطبنها من محيى الدين نفسه .

زبيدة : لا تكن أحمق . (تنسحب إلى الداخل ) .

الرشيدى : إن لم تنفع الحكمة فربما تنفع الحماقة .

( يدخل محيى الدين )

زبيدة : (صوتها من وراء حجاب) مرحبا بك يا سيدى عيى الدين . أنت على الرحب والسعة .

محیی الدین : شکرا لك یا سیدة زبیدة . معذرة یا سید علی ، هل أستطیع أن أكلم ابنة عمی علی انفراد ؟

زبيدة : ( صوتها ) تعال يا على . اتركها وحدها .

الرشيدى : بعد أن يسمع منى كلمة واحدة .

محيى الدين : هات .

الرشيدى : يا سيد محيى الدين لقد خطبت زينب من أبيها فقبل ، ولكنها هي لم تستجب لرأيه . فزوجني أنت إياها فأنت وليها الذي تسمع رأيه .

محيى الدين : يا سيد على إن زينب حرة لا سلطان لأحد عليها ، وها هي ذي أمامك فكلمها أنت بنفسك . .

الرشيدى : بل تريدها أنت لنفسك ، وسواء لديك أن تسعد عندى أو تشقى عندك .

محيى الدين : ( يتجلد ) سامحك الله ! إنها مشغولة عن الزواج بما هو. أهم عندها من الزواج ، ولولا ذلك لتزوجتها أنا من

زمان.

الرشيدى : كلا أنت لا تصلح لها إذ أخذها بونابرت منك دون أن تحتج على ذلك . أما أنا فإنى سأصونها ، ولو عاد بونابرت وأرادها مرة ثانية لقاتلته دونها حتى أموت .

زينب : هذه سماجة لا تطاق ، والله لولا مكان أختك زبيدة عندى لفضحتك .

زبيدة : (صوتها) يا على اتركها خيرا لك .

الرشیدی : قالت إنها ستفضحنی . أرید أن أعرف كیسف تفضحنی .

زبيدة : وأنا سأشهد عليك .

زينب : خبرني أين ذهب ردستون ؟

الرشيدي : من ردستون ؟

زينب : صديقك التاجر الإنجليزي في رشيد .

الرشيدي : ما يدريني أين هو ؟

زينب : لعله يعمل الآن جاسوسا للجنود الإنجليزية التي تغزو الإسكندرية .

الرشيدي : أنا لا أعرف عنه شيئا .

زينب : يجب أن تسأل عن صديقك الحميم .

الرشيدى : ماذا أصنع به ؟ لقد كان صديقى فيما مضى حين كنا فى رشيد ، أما اليوم فلا صلة بينى وبينه .

زينب : هو الآن موجود في القاهرة . ألا تحب أن تلقاه ؟

الرشيدى : كلا شأن لى به .

( يسمع صوت الجنرال مينو قادما من الخارج فينسل الرشيدى خارجا من الباب الخلفى كأنه لا يويد أن يراه ) .

زينب : ( بصوت خافض ) أرأيت يا محيى الدين ؟ هذه قرينة جديدة .

محيى الدين : بعد البرهان الواضح .

فرانسواز : ( صوتها ) أخيرا عدت إلى مقر القيادة العامة .

مينو : ( **صوته** ) صه .

زبيدة : ( صوتها ) أجئت بها مرة ثانية يا عبد الله مينو ؟

· (تنسحب زينب ومحيى الدين إلى الجانب الأقصى من السرح) .

( يدخل مينو وفرانسواز من جانب وتدخل زبيدة من

جانب آخر ) .

زبيدة : يا هذا ماذا جاء بك ؟ ألم أمنعك من دخول بيتي ؟

فرانسواز : هذا ليس بيتك . هذا بيت قائدنا العام الجنرال مينو .

زبيدة : يرضيك ياسيدى أن تتحداني هكذا في بيتى ؟ هذه الأفاقة.

فرانسواز: الأفاقة ؟

مينو : فرانسواز ، ما خطبك ؟ لماذا لا تقولين لها الجقيقة ؟ لماذا لا تقولين لها إنك جئت اليوم لتوديعي ؟

فرانسواز: إنها بادرتني بالإساءة . هذه امرأة لا يمكن التفاهم معها .

زبيدة : وأنا لا أحب أن أتفاهم معك .

فرانسواز : أورفوار جنرال مينو .

مينو: أروفوار فرانسواز .

#### ( تخرج فرانسواز )

مينو : ما هذا الذي صنعت ؟ أين آداب اللياقة ؟

زبيدة : آداب اللياقة لا تكون مع أمثالها .

مينو : إنما جاءت اليوم لتودعني وتنصرف .

زبيدة : إلى متى يودعك الناس كل يوم وأنت لا تتحرك ؟

مينو : ( يستشيط غضبا ) اللعنة . أنت أيضا صرت كليبرية ؟

زبيدة : كليبرية ؟

مينو : هذا ما يقوله الكليبريون عني .

زبيدة : هم إذن على حق . كان عليك أن تسارع بالسفر إلى الإنجليزية في الإسكندرية أول ما بلغك ظهور السفن الإنجليزية في

مياهها ، لا أن تتردد وتسوف من يوم إلى يوم .

مينو : ( يلتغت إلى حيث تقف زينب مع محيى الدين ) زينب أنت هنا ؟ كل هذا منك ؟

زينب : منى ؟ ما ذنبى أنا يا سيدى الجنرال ؟

مينو : أنت التي علمتها كل هذا . ما كانت هكذا قبل أن تصادقك .

زينب : يا جنرال مينو كان ينبغي أن تسر إذ نصحتك زوجتك .

مينو : كلاً لا حاجة بي إلى نصائحها ولا إلى نصائحك .

ما للنساء وللسياسة ؟

زينب : أتوجه هذا السؤال إلى ؟

مينو : نعم .

زينب : ما كنت لأقبل هذا السؤال حتى من والدي فكيف أقبله

متك ؟

مينو : لا تدخلي إذن في شئوني .

زينب : هذه شئون بلدنا لا شئونك .

مينو : قد جعلنا للبلد ديوانا فهو الذي ينظر في شئونه .

زينب : الديوان الذي جعلت صهرك عضوا فيه ؟

مينو : نعم . لو كان حظك حسنا لما رفضت الزواج منه .

زينب : يا جنرال مينو لا أسمح لك أن تتدخل في شئوني الخاصة .

مينو : عجبا . تبيحين لنفسك ما لا تبيحين لغيرك .

زينب : يا جنرال مينو إنى أكلمك في الشئون العامة لا في الشئون

الخاصة ، وذلك من حقى ومن واجبى .

زبيدة : يا سيدى ألا تسمع أولا ما عندها ، ولك أن تقبل بعد ذلك أو لا .

مينو : عندك شي جديد ؟ هاتي .

زينب : قل له يا محيى الدين بنفسك .

( تنسحب زبيدة إلى حيث تقف وراء حجاب ويتقدم

محيى الدين مقتربا من مينو ) .

محيى الدين : يا سيدى الجنرال لقد تبين الآن لماذا حرص الإنجليز على

نقض معاهدة العريش.

مينو : لماذا ؟

محيى الدين : ليتاح لهم بعد ذلك أن يحتلوا بلادنا مكانكم .

مينو : ما جئتني بجديد . هذا ما يردده الكليبريون .

محيى الدين : لا شأن لنا بالكليبريين . ولكن ألا تحب يا جنرال مينو أن

تهزم هؤلاء الإنجليز ، وتبطل كيدهم ؟

مينو: هذا ما أعمل من أجله.

محيى الدين : إنك ما ترددت حتى اليوم لملاقاتهم إلا أنك تخشى إذا ما تركت القاهرة أن ينقض عليها العثمانيون من الشرق .

مينو : أجل هذا صحيح .

محيى الدين : فماذا ترى لو كفيناك نحن أمر العثمانيين لتتفرغ جنودكم جميعا لقتال الإنجليز بالساحل ؟

مينو : هيه .. لعلك تعنى تلك الفرق التي أطلقتم عليها اسم جيش الشعب ؟

محيى الدين : نعم .

مينو: كأنكما ما زلتما على صلة بها ؟

زينب : نعم .

مينو: ألم آمر بحل هذه الفرق من قبل.؟

زينب : في وسعنا أن نجمعها ولكن ليس في وسعنا أن نحلها .

مينو : نبهتماني . والله لا يقر لي قرار حتى أقضى عليها فلا يبقى لها

وجود .

زبيدة : يا سيدى لم تركب رأسك ؟ ألا ترى اليوم أن بقاءها فى مصلحتك ؟ إنها ستكفيك أمر الأتراك فلا يبقى أمامك غير الإنجليز .

مينو : كلا لا أستعين على أعداء يأتوننا من الخارج بأعداء ينبتون لنا من الداخل .

( يدخل فرديه وبالانش فيتبادلان التحيه مع الحاضرين ، وتدخل بلانش إلى حيث تقف زبيدة خلف الحجاب ) .

( يتهامس محيى الدين وزينب جانبا كأنهما يتفقان على تدبير خطير ) .

فردييه : جئنا نستودع منك يا جنرال مينو .

مينو: متى قررتما السفر ؟

فردييه : الساعة .

مينو : في هذه الظروف الصعبة ؟

فردييه : في سبيل العودة إلى الوطن يهون كل شيء .

مينو : هذه مخاطرة .

فردييه : والبقاء هنا أيضا مخاطرة .

مينو : أنت أيضا مع هؤلاء الكليبريين على ؟

فردييه : كلا لا شأن لى الآن بالسياسة . كل ما تريده بلانش وأنا

أن نصل إلى فرنسا بسلام .

مينو: ترافقكما السلامة .

فردييه : فرقتي تتمنى لك النصر والتوفيق .

مينو: أنت رجل كريم يا فردييه . ولن أنسى موقفك النبيل منى أبدا . انتظر حتى أحملك رسالة إلى القنصل الأول بونابرت . ( يخرج ) .

( يدنو فردييه من محيى الدين وزينب وتدخل بلانش فتنضم إليهم ) .

زينب : لم نستطيع أن نقنعه بخطة جيش الشعب .

فردىيه : قد قلت لكما إنه لن يرضى . هذا رجل يشك فينا نحن انفر نسيين فكيف يثق في المصريين ؟

بلانش : اسمعى يا زينب وأنت يا محيى الدين . لن ندعكما حتى تسافرا معنا . إن كنتما لا تريدان فرنسا فإلى أى بلد آخر في أوربا .

زينب : شكرا لك يا مدام فردييه لا سبيل إلى ذلك .

بلانش : فى بقائكما خطر عليكما ، وعليك أنت يا زينب خاصة .

فردييه : أجل يا زينب . إن العامة لن يغفروا لك خروجك على تقاليدهم وسيتهمونك بأبشع التهم .

بلانش : لقد أديتها ما عليكما لقومكما وبلادكا ، ولن تقدرا أن تقدما أكثر مما قدمتها ، فانجوا بأنفسكما وعيشا مع الغائبين .

زينب : ماذا ترى يا محيى الدين ؟

محيى الدين : اذهبي أنت معهما يا زينب ، وسأبقى أنا وأواصل الكفاح بالنيابة عنك .

زينب : كلا يا ابن عمى لن أتركك وحدك .

محيى الدين : الخطر عليك يا ابنة عمى أكبر من الخطر على .

زينب : قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .

### ( يعود مينو فيسلم لفردييه الرسالة )

فردييه : الوداع يا جنرال مينو .

مينو : الوداع .

فردييه : ( **لزينب ومحيى الدين** ) إلى أَين ؟

زينب : سنشيعكما حتى المركب .

بلانش : وداعاً يا زبيدة .

زبيدة : ( **صوتها** ) و داعا يا بلانش .

## ( يخرج الأربعة )

مينو : (ينظر إلى زبيدة مليا وهي كالغاضبة ثم يدنو منها )

زبيدة .

زبيدة : ( **لا تحيب** ) ...

مينو : أم سليمان .

زبيدة : ماذا تريد ؟

مينو : رضاك .

زبيدة : وهل أبقيت في قلبي موضعا للرضي ؟

مينو: من أجل هذه الحمقاء فرانسواز؟

زبيدة : لا يليق أن تجيء بها إلى البيت .

مينو: أظنها لن تجيء إلى البيت مرة أخرى .

زبيدة : وهؤلاء الجوارى اللاتي ملأت بهن البيت ؟

مينو : لا يصح أن تعيش امرأتي دون جواري يخدمنها .

زبيدة : يخدمنني أم يخدمنك ؟

مينو : يخدمننا معا . يقولون إن هارون الرشيد كان له ألف جارية .

زبيدة : وهل أنت هارون الرشيد ؟

مينو : سأكون أنا سلطان المسلمين يا زبيدة ، وستكونين أنت سلطانة .

زبيدة : تذكر أن بونابرت قد طمع في ذلك فلم ينجح .

مينو : أنا أصلح لهذا المنصب منه . أنا من بيت عريق وزوجتى من بيت عريق ، وأنا أسلمت وهو ادعى الإسلام ولم يُسلم . ومن محاسن الصدف أن اسمك زبيدة بنت جعفر زوج هارون الرشيد .

زبيدة : سبحان الله .. الأرض تتزلزل تحت قدميك وأنت تحلم هذه الأحلام .

مينو: لا تصدق هذه الأراجيف . سوف ترين كيف ألقى بالإنجليز في البحر وأشتت جميع العثمانيين ليموتوا في الصحراء .

زبيدة : هذه أحلام أخرى .

مينو : زبيدة . لا تدعى زينب تفسدك على .

زبيدة : وما شأني في هذا ؟

مينو : إنها تحسدك . تذكرى أنها كانت تطمع أن تكون هي السلطانة .

زبیدة : کان بونابرت یمنیها بذلك ، وقد ذهب بونابرت فنسیته و نسیت أحلامه .

( يدخل الرشيدي يحمل معه صورة كاريكاتورية )

مينو : ما هذا الذي بيدك ؟

الرشیدی : (یضحك) هذه صورتك یا سیدی ممتطیا صهوة جواد .

زبيدة : ( تنظر وتضحك ) والجواد فوق ظهر سلحفاة .

الرشيدي : والسلحفاة تسير ببطء نحو الإنجليز .

مينو : ( فى غيظ من ضحكها ) وهذه أنت وابنك سليمان راكبين على جمل .

زبيدة : قاتلهم الله . حتى البرقع لم ينسوه . وما هذه يا ترى ؟

مينو : هذه أواني مطبخك .

زبيدة : لكنها في صورة مدافع

مينو : ألم تفهمي ماذا يعنون ؟

زبيدة : بلي فهمت الآن . يعنون أنها مدافعك .

( تضحك ويضحك الرشيدي )

مينو : ( غاضبا ) كفي ! من أين جئت بهذه الصورة ؟

الرشيدى : اخذتها من أحد الجنود يا سيدى .. كانوا يتداولونها بينهم .

مينو : ( ينظر في الضورة ) مطبوعة في مطبعة لوكورييه دى ليجبت . ويل لهم .

( ينادى ) يا حاجب .

الحاجب : نعم يا سيدى الجنرال ( يدخل )

مينو : انطلق إلى جريـدة لوكورييـه دى ليجبت . قل لهم يَحضروا رئيس التحرير والمصورين في الحال .

الحاجب : هنا يا سيدى الجنرال ؟

مينو : نعم .

( يخرج الحاجب ثم يعود )

الحاجب : الجنرال رينييه يا سيدى والجنرال داماس والجنرال لانوس .

مينو : اللعنة . ماذا يريدون ؟ قل لهم يدخلوا وانطلق أنت في مهمتك .

( يخرج الحاجب وتنسحب زبيدة إلى الداخل ثم يدخل الجنرالات الثلاثة ) .

الثلاثة : صباح الخير .

مينو : صباح الخير ماذا تريدون .

﴿ يُطْبَقُ الصُّورَةُ وَيُنَاوِلُهَا لَلْرُشْيَدِي ﴾

رينييه : أهذه الصورة الكاريكاتورية ؟

### ( يضحك ويضحك الآخرون )

مينو: أين رأيتموها ؟

رينييه : متداولة بأيدى الناس فى كل مكان .

مينو : هيه كأنكم من أجلها جئتم . من الذي رسمها منكم ؟

الثلاثة : نحن لسنا رسامين .

مينو: من الذي أوحى بالفكرة ؟

لانوس : أنت .

مينو : ماذا تعنى ؟

لانوس: المعنى واضح.

مينو : لو بقى لديكم شيء من كرامة الجندية لما سمحتم لرجالكم أن يتهكموا بقائدهم الأعلى على هذه الصورة المزرية .

داماس : وهل أبقيت أنت لأحد شيئا من كرامة الجندية ؟

مينو : يا إلنهى .. ماذا فعلت حتى أستحق منكم هذه الكراهية ؟

داماس : ألا تدرى ماذا فعلت ؟ ألم تعزلني من منصبي في الجيش بغير محاكمة ؟

مينو : لأنك اتهمتنى بأنى اشتركت فى قتل كليبر .

داماس : أنا ما زلت حتى اليوم أتهمك ، فحاكمني إن كنت واثقا في براءتك .

مينو : أنا لا أريد أن أثير فتنة في الجيش من أجل تهمة باطلة ليس عليها دليل .

: أكبر دليل عليها أنك ما زلت حتى اليوم تكره كليبر دامناس وتنفر من ذكراه ، وتحاول تلطيخ سمعتبه وتضطهبد : بلي أصحابه هم الذين يضطهدوني ويأتمرون ضدى . مينو : إنك لا تدع فرصة للإساءة إلى ذكسرى كلسيبر إلا لانوس انتهزتها ، حتى سميت ابنك سليمان على اسم قاتله . : يا قوم أنا سميت ابني سليمان مراد ، ولم أسمه سليمان مينو الحليم. : هل ضاقت الأسماء عليك فلم تجد غير هذا الاسم ؟ لانوس : بل لقد بلغنا أنك تصرح بذلك في مجالسنا الخاصة ، داماس وتقول إن سليمان الحلبي يستحق أن يقام له تمثال بدلا من الخازوق الذي وضع عليه. : هذا كذب وبهتان . مينو : لا تحاول أن تخدعنا . إن أخبارك تصل إلينا أولا بأول . داماس, : قولوا ما شئتم فلن تستطيعوا أن تنكروا الحقيقة البازغة مينو بزوغ الشمس ، وهي أن كليبر إنما قتله غروره وصلفه وتجبره على المصريين وتطاوله على كبراثهم وشيوخهم . وطالما نصحته وحذرته وأنذرته فلم يستمع لنصيحتي . : أنكرت عليه قسوته على السيد السادات إذ حبسه داماس وغرمه غرامة كبيرة . أليس كذلك ؟ : نعم وأمورا أخرى كثيرة .

ر مأساة زينب ١

مينو

داماس : خبرنى لماذا أبقيت السادات في سجنه بعدما صار الحكم إليك ؟

مينو : ليدفع ما بقى عليه من الغرامة .

داماس : لكنك كنت تنكر على كليبر تحميله تلك الغرامة .

مينو : لم أستطع أن أسقطها عنه لحاجتنا إلى المال .

داماس : ودفع الغرامة التي عليه ؟

مينو : نعم .

داماس : فلم أعدته إلى السجن مرة أخرى ؟

مينو : على سبيل الاحتياط لئلا يحرض الناس علينا في هذه الآيام العصية .

داماس : أنت إذن كاذب إذ تتحدث عن طغيان كليبر و جبروته وأنت تصنع مثله .

رينييه : دعونا يا قوم من هذا كله ولنتكلم فيما جئنا من أجله .

مينو : ماذا بقى عندكم من كلام ؟

رينييه : إلى متى نترك الجنرال فريان يدافع الإنجليز وحده فى الإسكندرية ؟

لانوس: ألم يستنجد بك مرة بعد مرة ؟.

داماس : أما آن لك أن تتحرك بالجيش إليه ؟

مينو : هذا يطلب مني أن اتوجه بالجيش كله إلى الإسكندرية .

رينييه : هو على حق فيما طلب .

مينو : وأترك القاهرة بغير دفاع ليستولى عليها العثانيون ؟

رينييه : الخطر اليوم على الإسكندرية لا على القاهرة .

مينو : القاهرة هي العاصمة فالخطر عليها أكبر .

رينييه : لقد أضعت تسعة أيام وأنت تتوقع زحف العثمانيين من الشرق ، وتترك سفن الإنجليز تهاجم الإسكندرية ليلا و نهارا و تصليها نارا حامية .

مينو : ما كنت أعلم أن العثمانيين سيتأخر زحفهم حتى اليوم .

داماس : بلى أنت جبان . تريد أن تبقى هنا بالقاهرة لتكون بمأمن

من أخطار القتال .

مينو : كذبت .

داماس : هذا دأبك في كل حين . كل أفراد الجيش يعرفون ذلك .

رينييه : ( فى سخرية خفية ) لو كان قائدنا العام يخشى الموت لأسرع إلى الإسكندرية فرارا من الطاعون الذى انتشر في القاهرة .

مينو : أجل فهمه يا جنرال رينييه .

داماس : أنت تخاف الإنجليز أكثر من الطاعون ، وتؤثر ميتة الأبطال . الكلاب على ميتة الأبطال .

مينو : يا هذا بأى حق تكلمني الآن وأنت معزول ؟

داماس : أنا لا أعترف بهذا العزل . فليس لك أن تعزلني إلا بعد عاكمتي أمام مجلس عسكرى .

( يدخل أحد الجنود فيؤدى التحية العسكرية ثم يناول مينو رسالة ) .

رينييه : من الإسكندرية ؟

الجندى : نعم .

مينو : (كالمتضايق) انصرف الآن حتى أبعث لك (يفض

الرسالة ويتصفحها ) .

( یخرج الجندی )

رينييه : من الجنرال فريان ؟

مينو : نعم .

رینییه : ماذا ینوی ؟

مينو : (في اكتتاب) ينوى أنه لم يستطع أن يصد الإنجليز

وأنهم نجحوا فى إنزال قوانهم بالبر

رينييه : ألم نقل لك ؟

لانوس : ماذا أنت صانع الآن ؟

داماس : ( ساخرا ) سيتحصن بجنوده في القاهرة حتى يمنع الإنجليز من دخولها .

مينو: هذا كل ما تحسنونه في ساعة الجد .. السخرية .

داماس : وماذا تنتظر منا بعد كل الذي فعلته غير السخرية ؟

لانوس : أنت الذي مكنت الإنجليز من النزول .

مينو : هكذا أنتم دائما معشر الكليبريين . تتنصلون من التبعة التي عليكم وتلقونها على .

داماس : وهذه التبعة أيضا نريد أن تلقيها علينا ؟

مينو : أَوَقد نِسيتم معاهدة العريش ؟

الثلاثة : ما بالها ؟

مينو : هي التي جرأت الإنجليز علينا وأطمعتهم في إخراجنا من

هذه المستعمرة ، ليجعلوها مستعمرة لهم .

لانوس : تريد أن تقول إن كليبر هو المسئول ؟

مينو : نعم .

لانوس: ولذلك لا تريد أن تواجههم اليوم أو تحاربهم حتى تكون

التبعة كلها على كليبر ؟

مينو: كلا . لأتوجهن إليهم وأقاتلنهم .

رينييه : متى ؟

مينو : الليلة .

داماس : وتترك العاصمة ؟

مينو : ( في امتعاض ) سأترك بها ألف جندي للدفاع عنها .

لانوس: بقيادة من ؟

مينو : بقيادة الجنرال بليار . لا تلوموني . أنا لا أثق إلا فيه .

لانوس : أنا أفضل أن أقاتل الإنجليز معك .

رينييه : وأنا كذلك .

مينو : كلا يا جنـرال رينييـه . أنت تتوجــه إلى بلبــيس

والصالحية .

رينييه : ماذا أصنع في بلبيس والصالحية .

مينو : لتصد العثمانيين عن القاهرة .

رينييه : أنت بحاجة إلى وجودي في الإسكندرية .

مينو : أنا بحاجة إلى وجودك في بلبيس والصالحية .

رينييه : أنت إذن تريد إبعادي هناك لأنك لا تطيقني .

مينو : لقد مُرِرت بكم . لو أنى أرسلت غيرك إلى بلبيس وأبقيتك معى لاعتىرضت أيضا على ذلك . لا شيء

يرضيكم منى أبدا .

رينييه : يا جنرال مينو أنت تعرف أن ما تقوله غير صحيح . إنى أطالب بوجود سائر القواد معك في معارك الشمال

لا ہوجودی أنا وحدی .

مينو : سائر القواد ؟

رينييه : نعم .

مينو: ومعهم فرقهم ؟

رينييه : بالطبع .

مينو

: ونخلي الصعيد والمراكز الأخرى ؟

رينييه : نعم لا يصح أن نبقيهم مبعثرين في أرجاء البلاد وأنت

بحاجة إليهم في هذه المعارك الفاصلة .

مينو : أتوافقانه على هذا الرأى ؟

داماس : نعم .

لانوس: هذا هو الرأى السديد.

مينو : كلا لن أخلى الصعيد والمراكز الأخرى أبدا . ما أراكم تبغون إلا أن تتم على يدى الهزيمة .

رينييه : ماذا تقول ؟ أنبغي هزيمة يلحقنا عارها جميعا ؟

مينو: لتؤكدوا بها انتصار كليبر في معركة عين شمس.

لانوس: كليبر . كليبر . ليس في ذهنك غير كليبر .

داماس : هذيان القاتل باسم القتيل .

مينو : القاتل هو سليمان الحلبي .

داماس : ليس هو وحده بل له شركاء كثيرون .

مينو : ( صائحا ) كفي . أنا القائد العام . لا أريد أن يجادلني

أُحد أو يعصيني أحد . علي أن آمر وعليكم أن تطيعوا .

: التبعة إذن عليك أنت وحدك .

مينو : أجل . التبعة على وحدى .

( تسمع ضوضاء . من الخارج من بعيد )

الثلاثة : ما هذا ؟

رينييه

مينو : لعلهم جاءوا بالمصورين لأعاقبهم .

داماس : أتعاقبهم على إعلان الحقيقة ؟

مينو : ليتعلموا كيف يحترمون القائد العام .

( يدخل الحاجب )

الحاجب : يا سيدى الجنرال لم أجد أحدا في دار الجريدة لا رئيس

التحرير ولا المصورين .

مينو : أين ذهبوا ؟

الحاجب: لا أحد يعلم.

مينو : ألم تسأل من هناك ؟

الحاجب : لا أحد هناك . الدار مقفلة .

( تتعالى الضوضاء حتى تقترب )

مينو: ما هذه الضوضاء إذن ؟

الحاجب : لست أدرى يا سيدى الجنرال .

مينو : اخرج فانظر . ( يخرج الحاجب ) .

( تتضح أصوات الجماهير وهي تردد : الجاسوس .

الجاسوس ) .

( يدخل محيى الدين وزينب فيدهش الحاضرون )

زينب : أيها السادة قد قبضنا لكم على الجاسوس الإنجليـزى ردستون .

( يتغير وجه مينو . ويضطرب الرشيدى )

رينييه : أين هو ؟

زينب : أيها الرجال ادخلوا به .

( يدخل ثلاثة من العميان من أتباع الجوسقى يسوقون ردستون وهو مكتف ويدفعونه إلى وسط المسرح ثم ينسلون خارجين كأنهم أشباح ) .

(یقترب الرشیدی من مینو ویناوله مسدسا فی خفیة ) .

مينو: أين وجدتموه ؟

زينب : وجدوه عند القلعة يتجسس .

ردستون : ( يلحظ مينو يصوب المسدس نحوه ) كلا لا تقتلني

يا جنرال مينو .

لانوس: لا تقتله يا جنرال.

رينييه : انتظر حتى نستنطقه ـ

مينو : ( يفرغ ثلاث رصاصات في صدره ) ليس للجاسوس

عندنا إلا الموت .

( يسقط ردستون ميتا على الأرض ويقع ارتباك فى المجلس وتتطلع زبيدة من خلف الحجاب . وينظر بعضهم إلى بعض مبهوتين ).

داماس : الآن انكشف الغطاء . الآن اتضح كل شيء ؛

(ستار)

# الفصل الرابع

فى منزل والدة زينب بحى الجودرية .

جانب من الفناء الداخلي في وسطه فسقية .

يظهر في الجانب الأيمن من المسرح جزء من الرواق الذي يحيط بالفناء . تمتد به أريكة مكسوة بالمخمل عليها الوسائد والمساند . بابان أحدهما في أقصى المسرح يؤدى إلى داخل المنزل والآخر في أدنى المسرح يؤدى إلى الحارج .

الوقت: صباح يوم ١٤ يوليه سنة ١٨٠١ (عند رفع الستار نرى زينب فى الرواق وأمامها أحد العميان).

زينب : تكلم الآن يا حافظ لا أحد عندنا .

حافظ : اختطفنا البارحة ثلاثة من عساكر الإنجليز في الجيزة فقتلناهم .

زينب : عظيم . والجثث أين ألقيتم بها ؟

حافظ : بقرب المعسكر العثماني .

زينب : هلا ألقيتموها هذه المرة بقرب معسكر المماليك حتى يتهمهم الإنجليز أيضا كما اتهموا الفرنسيين والعثمانيين من

قبل ؟

حافظ : الواقع يا سيدتى أن المماليك لم يكونوا في خطتنا .

زينب : المماليك أهم لأن الصلات بينهم وبين الإنجليز أوثق .

حافظ: في المرة القادمة إن شاء الله.

زينب : في المرة القادمة ؟.

حافظ : نعم .

زينب : وإذا وقع لي شيء يا حافظ .

حافظ : كفي الله الشر .

زينب : يجب أن نواجه الأمور بشجاعة .

حافظ : سنسند الأمر إلى محيى الدين ابن عمك .

زينب : أصبتم .

حافظ : ليس عندنا غيره .

زينب : أوصيكم به خيرا فهو شاب طيب ولا عيب فيه إلا رقته ولينه ودماثة أخلاقه . ليس فيه مضاء شيخكم الجوسقي ولا صرامته ولا دهاؤه ، ولكن ستجدون فيه

الإخلاص والتواضع والصبر والإنسانية .

حافظ : اطمئنی فسیجد منا کل احترام وطاعة .

( يتحرك لينصرف فتشيعه زينب إلى الباب )

زينب : خذ هذا لأم داود ( تناوله كيسا من النقود ) قل لها أنا

فى انتظارها لتزورنى الساعة .

حافظ : سمعا يا سيدتي ( يخوج ) .

### ( تدخل أم زينب )

أم زينب : زينب . ماذا كان الأعمى يقول لك ؟

زينب : لا شيء . أعطيته شيءًا لأم داود وأمرته أن يدعوها لزيارتنا .

أم زينب : والجثث ؟

زينب : سمعت يا أماه ؟

أم زينب : سمعت كل شيء .

زينب : فاكتمى عنا يا أماه .

أم زينب : كل هذا ولا تريدين أن تهربي أو تختبئي منهم ؟

زينب : لا جدوى يا أماه . إنهم جميعا يطلبونني . الفرنسيون والإنجليز والأتراك والمماليك ، حتى أبناء جلدتي

المصريون .

أمزينب : ذنبك يا بنتى . تحدَّيْتهم جميعا فألَّبتهم عليك .

زينب : في سبيل الله يا أماه والله من ورائهم محيط .

أم زينب . : حتى محيى الدين ابن عمك لم يسأل عنا اليوم .

زينب : سيحضر بعد قليل .

أم زينب : عادته أن يحضر من أول الصباح .

زينب : ذهب اليوم ليقابل الجنرال الإنجليزي هتشنسون .

آم زينب : ماذا يصنع عنده ؟

زينب : الجنرال الإنجليزي هو الذي دعاه لمقابلته .

أم زينب : لا بد أنه سينتقم منه لتلك الإغتيالات .

زينب : صه .. لم يعلم سرها أحد .

( يسمع قرع على الباب الخارجي )

أم زينب : يا حافظ يا حفيظ . انظرى يا لطيفة من ؟

لطيفة : (تدخل) السيدة زبيدة .

زينب : ( تنهض الاستقبالها ) أهلا وسهلا . تفضلي يا زبيدة .

زبيدة : ( تدخل حاملة طفلها سليمان مراد ) صباح الخير

يا خالتي أم زينب .

أم زينب : صباح النور يا بنتي .. تفضلي .

زبيدة : لا وقت للجلوس . جئت لأستودع منكم . أنا راحلة

بعد قليل .

أم زينب : إلى أين ؟

زبيدة : مع الجيش الفرنسي إلى رشيد .

زينب : ( تأخذ الطفل منها ) اجلسي قليلا .

زبيدة : أخى ينتظرني أمام الباب .

أم زينب : دعيه يدخل .

زبيدة : كلا لا أريده أن يدخل. سأجلس عندكم لحظة

( تجلس ) زينب . أنصتي إلىّ .

زينب : ( تداعب الطفل وتقبله بحنان ) يا حبيبي . ما أحلاه .

زبيدة : دعينا من الطفل . استمعى إلىّ فالوقت ضيق .

زينب : نعم .. ماذا عندك ؟

زبيدة : احزمي ثيابك وأشياءك وتعالى ارحلي معنا إلى رشيد .

زينب : ماذا أصنع هناك ؟

زبيدة : تأمنى على حياتك . أنت هنا في خطر . قد أخذت لك إذنا خاصا .

زينب : ممن ؟

زبيدة : من القائد العام الجنرال بليار .

زينب : هذا سيسلمني للإنجليز أو للأتراك .

زبيدة : كلا يا زينب . إن من شروط الصلح التي اتفقوا عليها أن لن شاء من الأهالي المتصلين بالفرنسيين أن يرحل معهم في أمان .

زينب : يا زبيدة يا أختى العزيزة أترضين لى أن أكون من صنائع الفرنسيين أو حاشيتهم ؟

زبيدة : أرضى لك ما أرضاه لنفسى .

زينب : أنت زوجة قائدهم العام وأم ولده فلا حرج عليك ، ولكنى كنت أسعى لتحرير البلاد منهم ومن غيرهم من الغزاة والمحتلين .

زبيدة : إنهم اليوم بسبيل الجلاء عن البلاد فما عادوا غزاة ولا محتلين .

زينب : كلا يا زبيدة .. إن خرجت معهم اليوم كنت كذلك الحنائن الجنرال يعقوب الذى لم يكتف بالخروج معهم حتى أراد أن يكره أبناء ملته الأقباط على الخروج معه ، فثاروا عليه وتركوه .

الرشيدى : ( صوته ) زبيدة . يا زبيدة . لقد تأخرنا . ( يدخل فتنسحب أم زينب ) .

زبيدة : ( غاضبة ) ما هذا ؟ أتدخل هكذا دون استئذان ؟

الرشيدى : أردت أن أسلم على زينب وأتزود بنظرة . هل استطعت أن تقنعيها بالسفر معنا ؟

زبیدة : لا شأن لك . اخرج وانتظرنی بره . إن دخلت مرة أخرى فلن أقوم من مجلسي هذا ولو فاتني الميعاد .

الرشيدى : حرام والله أن يروح هذا الجمال كله هدرا بأيدى أولئك الأجلاف . ( يخرج ) .

### ( تعود أم زينب )

زبیدة : سامحینی یا زینب . أنا خجلانة من تصرفه .

زينب : لا عليك يا أختى .. ليس ذنبك (تنظر نحو الباب) أهلا أم داود . (تنهض لتستقبلها) تفضلي يا أم داود . (تدخل أم داود حاملة طفلا صغيرا هو حفيدها سليمان بن داود فتتبادل التحية مع النسوة الثلاث ثم

زبيدة : قد آن لي الآن أن أقوم .

تجلس) .

أم زينب : كلا .. انتظرى حتى يجيء الشراب .

زبيدة : لا داعي يا خالة .

أم زينب : لا بد أن تشربي عندنا شيئا . الدنيا حر .

( تدخل الجارية لطيفة بصينية عليها أقداح من شراب

الورد فيشربن ويشرب الطفلان أيضا ) .

زينب : سبحان الله . ما أعجب تصاريف القدر ! كيف جمع اليوم بيننا نحن السلطانات الثلاث . ( تشير إلى نفسها وإلى زبيدة وأم داود ) .

زبيدة : (تشير إلى أم داود ) الهانم أيضا ؟

زينب : هذه أم داود يا زبيدة . زوجة الشيخ الجوسقى الذى حدثتك عنه .

زبيدة : هي إذن السلطانة الأولى .

زينب : أجل وهذا حفيدها سليمان .

زبيدة : على اسم ابني .

زينب : وكلاهما كان مرشحا لولاية العهد .

أم زينب : ونسيت الثالث يا زينب ؟

زينب : من ؟

أم زينب : ابنك الذي أسقطتيه .

زينب : (يظهر في وجهها الأسى) صحيح . تتلت ابنى بيدى . لعنة الله على أبيه .

زبيدة : (تنهض مستأذنة فتعانق زينب وهي تبكي ) أنا لن أنسي أفضالك يا زينب ومواساتك لي في أحلك ساعات حياتي .

زينب : أرجو لك التوفيق يا زبيدة .

زبيدة : معه ؟ لا أظن يا زينب . إنه رجل أخرق . انظرى كيف

أغضب كبار قواده عليه حتى خسر معركة كانوب برعونته وسوء قيادته ، ثم لم يشأ أن يعترف بهذا الصلح الذى عقده بليار وبقى يقاتل وحده فى الإسكندرية .

: لا تيئسي . سيضطر هو أيضا إلى التسليم عما قريب .

: زينب . إنى لأحتقر نفسي حين أنظر إليك . أين أنا

منك ؟ أنت في القمة وأنا في القاع السحيق ، ليحرسك الله يا زينب . ( تحمل طفلها وتخرج ) .

أم داود : أهذه زبيدة الرشيدية التي تزوجت الجنرال عبـد الله

مينو ؟

زينب : نعم .

ز ينب

ز بیدة

أم داود : والطفل ابنها منه ؟

زينب : نعم .

أم داود : طفل حلو .

زينب : ليس أحلى من سليمان بن داود . ( تأخذه من حجر أم داود فتناغيه وتقبله ) ابنها وابنى كلاهما دخيل .

أما حفيدك هذا فهو الأصيل .

أم داود : هاتيه لئلا يبول على حجـرك . (تحاول أخـذه منها فيمتنع ) .

زينب : لا يريد أن يفارقني . انظرى إنه يبوسني .

أم داود : الملعون . رآك أحلى منى فتعلق بك .

( تضحك النسوة الثلاث )

أم زينب : وأين أمه يا أم داود ؟

أم داود : طلقها داود من زمان .

أم زينب : لماذا ؟

أم داود : هي التي طلقته في الحقيقة ، لم تشأ أن تعيش معه بعد

وفاة الشيخ .

أم زينب : وتركت ابنها لك ؟

أم داود : تزوجت رجلا آخر فأخذنا ابننا منها .

أم زينب : وداود ابنك ما شغله ؟

أم داود : ( تضحك ) ما شغله ؟

زينب : أمى لا تعرف عنه شيئا .

أم داود : هذا غبى أبله لا يصلح لشيء .

زينب : ( كالمعزية ) البركة في سليمان يا أم داود . سيكون له م أن نام داود . سيكون له

شأن إن شاء الله . سمعت أن فيه ملامح من جده .

أم داود : نعم لقد تنبأت بذلك قبل أن يولد . قلت للشيخ إن الخلفة مثل الرؤيا تأتى على العكس . أنت ذكى فطلع منك هذا الأبله . وهذا الأبله سيطلع منه طفل ذكى مثلك . فضحك منى ذلك اليوم ولم يصدقنى . يا ليته عاش ليرى مصداق كلامى .

### ( يتضاحكن )

زينب : رحمة الله على الشيخ الجوسقى . لقد سبق عصره . أم داود : دعينا منه . لو كان فيه حير لما رفض السلطنة حين

عرضها عليه بونابرته .

زينب : تلك هي عظمته . أبي أن يرشوه بها حاكم أجنبي .

أم داود : أليس جنونا منه .. أن يلطم بونابرته على خده ؟

زينب : منتهى الشجاعة يا أم داود .

أم داود : أى شجاعة يا بنتى ؟ لقد دفعه بذلك إلى قتله ، فصرنا

يتامي من بعده .

زينب : إن الله لا ينسى أبناء شهدائه وسيجعل لهم بعد عسر

يسرا .

أم داود : لولا معونتك لنا يا بنت الأكابر لضعنا في هذا البلد .

زينب : إنما ندفع بعض الدين الذي علينا للشيخ سليمان

الجوسقى .

أم داود : على فكرة يا بنتى لعلك غلطت اليوم . خذى . . كثر الله

خيرك .

زينب : ما هذا ؟

أم داود : الكيس الذي بعثته مع حافظ .

زينب : كلايا أم داو د ما غلطت . هذا من أجل الشهر القادم .

أم داود : ولماذا التقديم ؟

زينب : ربما يعنُّ لي سفر مفاجئ .

أم داود : إلى أين يا بنتى ؟

زينب : إلى مكان قريب!

أم داود : سر من الأسرار ؟

زينب : نعم . نعم .

أم داود : ربنا يستر عليك كما سترت علينا يا بنتى . بجاه النبى .

(تنهض لتنصرف ) ويعوضك بابن الحلال والذرية

الصالحة . ( تشيعها زينب وأم زينب حتى الباب ) .

أم زينب : يا بنتي كل أصدقائك يخافون عليك وأنت لا تخافين على

نفسك .

زينب : يا أماه إنهم سيؤذونك أنت إن هربت .

أم زينب : لا بأس يا زينب ، سأتحمل أذاهم قليلا في سبيل

نجاتك .

زينب : كلا يا أماه . كفي ما أصابك بسببي من قبل .

أم زينب : ما أصابني يا زينب إلا ما أصابك .

زينب : أنا كنت سبب القطيعة بين أبي وبينك .

أم زبنب : لا والله لست أنت السبب .

زينب : هو يقول ذلك .

آم زينب : هو كاذب .

زينب : ما السبب إذن ؟

أم زينب : ما كنت أريد أن أفشى هذا السر لأحد .. لكن .

زينب : اكتميه إذن . لا أريد أن أسمعه .

أم زينب : بل يجب أن تسمعيه ليستريح بالك . إنه تغير يا زينب منذ جاء الفرنسيون فعلموه السكر والعربدة ، فلم أطق أن

أعيش معه .

زينُب : لا حول ولا قوة إلا بالله .

أم زينب : صه . هذا محيى الدين قد أقبل .

( يدخل محيى الدين )

أم زينب : الحمد لله على سلامتك يا ابني .

زينب : قابلت الجنرال هتشنسون ؟

محيى الدين : نعم جئت فورا من عنده من الجيزة .

زينب : فماذا وجدت عنده ؟

محيى الدين : تلقانى باحترام ، ثم شكا لى من غدر الأتراك واغتيالهم لكثير من جنوده بالليل .

زينب : عظيم .. ثم ماذا ؟

محيى الدين : ثم سألني عن رأبي في المماليك ، فأخذت أمدحهم وأثنى عليهم .

زينب : لماذا فعلت ذلك ؟

محيى الدين : لأنى لمحت عند دخولى إليه شخصا كأنه عثمان الطنبورجي ، فوقع في ظنى أنهم مجتمعون عنده ليستمعوا إلى ما أقول . ولكنى اكتشفت أن ظنى غير صحيح ، إذ أجابني بأنه لا يستطيع أن يعتمد على المماليك لأنهم لا يقلون غدرا عن الأتراك .

زينب : ثم ماذا ؟

محيى الدين : ثم تحدث عن جيش الشعب ، فإذا هو يعرف عنه وعن مؤسسة الشيخ الجوسقي وعنك وعني كل شيء .

زينب : قاتله الله من أين عرف ؟

محيى الدين : لا أدرى . . قلت في نفسي الآن يقبض على للاغتيالات

· التي قام بها جماعتنا ، لكنه مضى في حديثه و جعل يعرض

عليّ أمرا في غاية العجب .

زينب : ما هو يا ترى ؟

محيى الدين : الجلم الذي كان يراودك .

زينب : أفصح .

محيى الدين : أن نعاونه ويعاوننا على ما فيه صلاح البلاد وتحريرها من حكم الأتراك والمماليك ، وإقامة دولة عربية كبرى :

تشمل بلاد العرب كلها وتكون عاصمتها القاهرة وأكون أنا سلطانا لها وأنت سلطانة .

أم زينب : الحمد لله جاء الفرج.

زينب : انتظرى يا أماه . فماذا قلت له ؟

عيى الدين : ارتبكت من هول المفاجأة أول الأمر ، ثم تماسكت قليلا فقلت له لو كان الأمر بيدى لقبلت في الحال . قال أتريد أن تستشير ابنة عمك ؟ قلت نعم . فندمت على نعم هذه ووددت لو وجدت إلى ردها سبيلا .

: فىم ؟

زينب

محيى الدين : ما كان ينبغى أن أدله عليك .

زينب : كلا لا تندم، فأغلب الظن أن الذي زوده بهذه الأخبار لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخبره بها . محيى الدين : ثم سألني عن عنوانك فأعطيته عنوان أبيك .

زينب : هذه هي الغلطة .

محيى الدين : تظنين أنه سألني وهو يعرف ؟

زينب : نعم ليختبر صدقك من كذبك .

محيى الدين : سامحيني يا زينب فقد كنت أستنير برأيك في مثل هذه المواقف .

زينب : لا عليك يا ابن عمى . استعد الآن للهرب .

محيى الدين : وأنت ؟

زينب : أنا سأبقى .

محيى الدين : كلا لن أتركك وحدك .

زينب : يا ابن عمى قد شاء الله ألا يتحقق هدفنا اليوم ، فعليك أن تنجو بنفسك لعلك تستطيع أن تحمل الشعلة إلى

الغد . أنت الأمل يا محيى الدين فلا تدعني أموت يائسة قانطة . دعني ألقى الله وأنت حي طليق فألقى الله وأنا

ممتلئة أملا بأن أهدافنا ستتحقق ذات يوم .

أم زينب : عجبا لم لا تقبلان هذا العرض ؟

زينب : إنه عرض مسموم يا أماه .

أم زينب : أتفضلان الموت على أن تعيشا سلطانا وسلطانة ؟

زينب : إنما يريد أن يسخرنا ليسيطر بنا على البلاد ، ثم يركلنا

يعد ذلك .

أم زينب : أما كنتها تترجيان الفرنسيين أن يقبلوا تأييـد جيش

الشعب ؟

زينب : هؤلاء شيء آخريا أماه .

أم زينب : أخطر من الفرنسيين ؟

زينب : أخطر وأخبث . إنهم يجمعون بين أطماع الاستعماريين وأحقاد الصليبيين ولهم أسطول غالب على البحر كله ، فإذا وقعت بلادنا في قبضتهم صعب علينا الخلاص .

أم زينب : لكن الأتراك سيرجعون إلى حكمنا والمماليك .

زينب : أهون من أن يحكمنا هؤلاء الشياطين . إن حكم الأتراك والمماليك لن يكون فى قسوته الأولى ، فقد استنار الشعب كثيرا من هذه التجارب القاسية التى مرت عليه فى هذه السنوات الثلاث ونحن قد عجمنا عودهم ففى وسعنا أن نواصل كفاحنا فى عهدهم حتى يتحقق ما نريد .

محيى الدين : أنت أقدر منى يا زينب على قيادة الحركة ، فلم لا تهربين أنت مكانى وأبقى أنا مكانك ؟

زينب : كلا يا محيى الدين ، ليس للمرأة حرية الرجل في التخفى والتنكر والتقلب في البلاد والتعرض لما لا يليق .

محيى الدين : إذن فبالله عليك إلا ما افترقنا اليوم ونحن زوجان أمام الله وأمام الناس .

زينب : يا ابن عمى ماذا يفيدنا ذلك ؟

محيى الدين : أمنية قديمة تحققينها لقلبي قبل أن نفترق .

أم زينب : طاوعيه يا بنتى فقد بذل الكثير من أجلك ، وهذا شيء إن لم ينفعك فإنه لن يضرك .

زينب : كم تشاء يا ابن عمى .

( يخرج محيى الدين منطلقا ثم يعود بثلاثة من أصحابه أحدهم شيخ معمم فتنسحب أم زينب ) .

عيى الدين : أسرع با مولانا الشيخ قبل أن يحال بيننا وبين ما نريد . ( يعقد الشيخ الزواج بينهما فى عجلة دون تطويل ثم يشهد الرجلين على ذلك ، وتدخل الجارية بأكواب الشراب فتدور بها على الحاضرين ثم ينصرف الثلاثة صامتين ) .

زينب : هيا يا محيى الدين ودعنا فإن قلبي يحدثني أنهم آتون الساعة للقبض عليك .

محيى الدين : يا زينب دعيني أنعم قليلا بهذه اللحظات الحلوة التي أقضيها معك .

زینب : لا تدعهم یحیلوها إلى لحظات حزن وعذاب . هلم یا ابن عمی ( تفتح فراعیها له )

ليتقيان في عناق طويل والدموع تنساب من عيونهما
 وهما صامتان ) .

زينب : ( تزحزحه عنها برفق ) حسبك يا حبيبي . انطلـق الآن . انج بنفسك وانج بمصر .

محيى الدين : إلى اللقاء يا زينب .

زينب : إلى الملتقى يا محيى الدين .

( یخرج محیی الدین )

أم زينب : مسكين . لقد ظلمته يا زينب وقسوت عليه .

زينب : أنت التي أشرت علينا بالزواج .

أم زينب : لست أعنى اليوم . أعنى فيما مضى .

زينب : ما مضى فات يا أماه .

أم زينب : أنت التي ضيعته يا زينب .

زينب : كل ما في الدنيا ضائع يا أماه إلا العمل الطيب.

( تسمع جلبة في الخارج ثم يقرع الباب قرعا شديدا )

أم زينب : ( موتاعة ) يا إلْهي ما هذا ؟

زينب : من ؟

صوت: افتحوا للجنرال هتشنسون.

أم زينب : هتشنسون . ماذا جاء به ؟ يا عيني عليك يا مصر .

صرت وكالة بغير بواب . يوما يدخلك الفرنسيس

ويوما الإنجليز . وقبل ذلك جنس الأتراك والمماليك .

زينب : الحمد لله إذ نجا محيى الدين . ادخلي أنت يا أماه . افتحى

له يا لطيفة .

أم زينب : أتقابلينه وحدك .؟

زينب : لم لا ؟ لن يأكلني .

أم زينب : يا رب اجعل العواقب سليمة . ( تنسحب )

﴿ يدخل هتشنسون يرافقه ضابط إنجليزى ﴾

: هذا بيت السيدة زينب البكرى ؟ المرافق

: هذا بيت والدتى أما بيت والدى ففي حي الأزبكية . زينب

> : أنت السيدة زينب ؟ هتشنسه ن

> > : نعم . زينب

: تشرفنا . أنا الجنرال هتشنسون قائد القوات الإنجليزية . هتشنسون

> : تشرفنا . ماذا تربد ؟ زينب

: كان السيد محيى الدين عندي و جرى بيني وبينه كلام ، هتشنسه ن

وقال إنه سيستشيرك أنت فأين هو ؟

: كان هنا وخرج . زينب

هتشنسون : أين ذهب ؟

: لعله ذهب يحمل الرد إليك ، فلماذا لم تنتظره هناك ؟ زينب

: أردت أن أراك أنت أيضا ، فقد علمت أنك ذات هتشنسون شأن .

: فهأنتذا قد رأيتني الآن . زينب

: أريد أن أعرف رأيك فيما عرضته على محيى الدين . هتشنسون

: استشارني محيى الدين فأشرت عليه بالرفض . زينب

> : لماذا ؟ هتشنسون

: لأنه ليس في مصلحة بلادنا . زينب

: أليس هذا ما كنتم تطلبونه من بونابرت ثم كليبر ثم مينو ثم هتشنسون

بليار ؟

: لكنا لم نطلبه منكم . زينب : اطلبوه منا إن شئتم . رهتشنسو ن

> ت ولن نطلبه. زينب

> > : Liel ? هتشنسو ن

: لأننا لا نعترف بوجودكم فقد دخلتم البلاد لمعاونـة ز ينب العثمانيين في زعمكم ، فليأت العثمانيون ليفاوضونا إن شاءوا.

: إن العثمانيين سيأتون ومعهم المماليك وجماهير الشعب هتشنسون ليقتلوك لا ليولوك سلطانة.

: لأن يقتلني هؤلاء أكرم لي وأشرف من أن تجلسوني أنتم زينب على العرش.

: مرة أخرى أعرض عليك الجاه و العرش ، فهل تقبلين ؟ هتشنسون

> . YYY: زينپ

هتشنسون : سوف تندمين .

: لا أندم على واجب أقوم به . زينب

: إن الشعب غاضب عليك ، وأنا سأحميك من غضبته . هتشنسون

: لا شأن لك بي . إني أحب هذا الشعب راضيا وغاضبا . زينب ولئين غضب على اليوم ليرضين عني غدا ، يوم يعرف

نفسه و يعرف طريقه فيعرف عدوه و يعرف صديقه.

: سُوف ترين ( يخرج غاضباً هو ومرافقه ) . هتشنسو ن ( تدخل أم زينب )

: زينب . يظهر أنهم سيسلطون الغوغاء عليك . أم زينب زينب : حسبى الله ونعم الوكيل . دعيني أتوضأ يا أماه .

أم زينب : ما حان وقت الصلاة بعد .

زينب : لا بأس أن أتطّهر من الآن ( تخوج ) .

أم زينب : (في اضطراب) انظرى يا لطيفة هل على الباب أحد؟

لطيفة : سمعايا ستى ( تخرج ثم تعود ) لا يا ستى .. لا أحد على

. الباب

أم زينب : الحمد لله .

ر تعود زينب وعلى وجهها آثار الوضوء وقد ارتدت القميص الأبيض المذى تلبسه المرأة للصلاة وعلى رأسها الطوحة البيضاء).

زينب : ما بالك يا أمى تنظرين إلى ؟

أم زينب : كان ينبغى اليوم يا بنتي أن أراك في ثوب الفرح .

زينب : هذا ثوب فرحي يا أماه ، هذا أفضل وأجمل .

أم زينب : دعينا من هذا يا بنتي .. دعينا في المهم .

زينب : وما المهم ؟

أم زينب : أن تهربي الآن قبل أن تجيء الغوغاء .

زينب : إلى أين يا أماه ؟

أم زينب : إلى أى مكان . إلى بيت الجوسقى مثلا عند أم داود .

زينب ١: أتظنين هذا الإنجليزي يترك بيتنا دون أن يحيطه برجاله ؟

أم زينب : كلا لا أحد حول البيت . قد أمرت لطيفة أن تنظر

فلم تجد أى مخلوق .

زينب : لا بد أنهم موجودون وإن لم ترهم لطيفة .

أم زينب : قلت لك لا أحد .

زينب: اتركيني يا أمي بكرامتي في البيت خيرا لي .

أم زينب : يا بنتى لا تفجعينى فيك . ليس لى غيرك . اسمعى كلامى . اهربى الآن . خذى ملاءتى عليك والبرقع ( تناولها الملاءة والبرقع ) .

زينب : تعالى يا لطيفة . ( تلبسها الملاءة والبرقع ) .

أم زينب : ماذا تصنعين ؟

زينب : اخرجي يا لطيفة وامشى حتى راس الشارع فإن لم يتعرض لك أحد فعودي إلينا لألبس أنا الملاءة وأهرب .

لطيفة : وإن تعرض لي أحد يا ستى ؟

زينب : فاكشفى له وجهك وقولى أنا الجارية ، ثم عودى إلينا كذلك .

أم زينب : بوركت يا بنتى . هذه حيلة حسنة .

( تخرج لطيفة بالملاءة والبرقع )

لطيفة : ( يسمع صوتها صائحا ) دعونى يا أبالسة . ماذا تريدون ؟ انظروا إلى وجهى . أنا الجارية .

زينب : سمعت يا أماه ؟

أم زينب : لا حول ولا قوة إلا بالله .

لطيفة : ( تدخل ) كلاب . برزوا لى من الأركان وأحاطوا بى مثل الغيلان .

زينب : رضيت عني الآن ؟

أم زينب : ( تبكى ) أنا دائما راضية عنك يا زينب وأدعو لك من قلبي ، ولكن الله لا يستجيب لدعائي .

زينب : ( تواسيها ) لا لا يا أماه هذا قول لا يصح أن تقوليه . إنه تبارك و تعالى يقول ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ .

(تسمع جلبة فى الخارج فترتاع أم زينب ولطيفة)
(ثم يقرع الباب قرعا شديدا فتفتح لطيفة وإذا جمع من الناس يقتحمون البيت حتى امتلاً بهم الفناء، يتقدمهم الضابط المرافق لهتشنسون فى رجاله، ونصوح باشا فى حاشيته، وعثان الطنبورجى فى نفر من المماليك، والشيخ خليل البكرى فى عدد من الشيوخ، والبقية من عامة الشعب وبينهم السيد حسن كربت متنكرا مع نفر من أصحابه).

( تنسحب زينب وأم زينب ولطيفة إلى الداخل ) .

الطنبورجى : ( يهمس له الضابط الإنجليزى ) يا سيد خليل الطنبورجى : ( يهمس له الضابط الإنجليزى ) يا سيد خليل التهمة ؟ ألا تحضرها لنحاكمها ؟

خليل : (ينهض خجلا) سأدخل وأدعوها لكم . (يخرج من باب الرواق )

. نصوح : حذار يا جماعة لا يسربها أبوها من باب خلفي .

الضابط : لا تخف يا نصوح باشا . إن رجالي يحيطون بالبيت من كل جانب .

خليل : ( يعود ) انتظروا قليلا يا سادة . إنها تصلي .

أصوات : تصلى ؟ ( ضحك ) .

خليل : أتظنون أنها لا تعرف الصلاة ؟

أصوات : تصلى لمن يا ترى ؟ للفرنسيين ؟ لمن فيهم يا ترى ؟

خليل : سامحكم الله . تصلى لله ربها وربكم .

أصوات : يدافع عنها . هو كان السبب .

أصوات : كان يدارى عليها من قبل واليوم يحامي عنها .

أصوات : أجل كان الواجب أن تحاكموه هو قبل أن تحاكموا

أصوات : هو الذي كان يحب الفرنسيين ويبجلهم ويهدى إليهم الهدايا ويأكل عندهم .

أصوات : ويأكلون عنده .

أصوات : وكانوا يعاملونه معاملة خاصة . أعفوه من الفردة ولم يأخذوا شيئا من أمواله .

أصوات : وولوه المناصب الرفيعة . جعلوه نقيب الأشراف . وعضوا في الديوان .

الطنبورجى : ( يهمس له مرافق هتشنسون ) كفى يا قوم . نحن . ماجئنا لنحاكم الشيخ خليل البكرى . فقد تاب وأناب .

نصوح : تاب وأناب . لو جاء الفرنساوية مرة أخرى لانضم إليهم .

الطنبورجي : يكفي عقوبة له أن الناس نهبوا اليوم بيوته وأمواله .

نصوح : يجب أن ينال كل خائن جزاءه .

الطنبورجي : يا نصوح باشا يجب أن نحافظ على النظام . نحن جئنا هنا

اليوم لنحاكم زينب .

نصوح : وأين هي زينب ؟

خليل: قلت لكم .. تصلى .

نصوح : إلى متى تصلى ؟

صوت : لعلها تصلى التراويح . ( ضحك ) .

نصوح : هل دخل شهر رمضان ؟

( يتعالى الضحك من نصوح باشا )

الطنبورجى : ( فى سخرية وشماتة ) ألا تعرف يا نصوح باشا دخل شهر رمضان أم لا ؟ ( ضحك ) .

نصوح: أنا ما سمعت مدافع البارحة . ( ينفجرون ضحكا ) هل بطلتم المدافع ؟

الضابط : ( يصيح غاضبا ) نظام . نظام .

نصوح : أين زينب ؟ حتى التراويح لا تستغرق هذه المدة .

الطنبورجي : الباشا لا يزال يظننا في شهر رمضان .

(يتعالى الضحك).

صوت : ويظن التراويج بالنهار . مُخّ تركى صحيح .

نصوح : ( غاضبا يتلفت في كل اتجاه ) من الذي قال ؟

أصوات : قال ماذا ؟

نصوح : قال : مخ تركى صحيح .

أصوات : أنت يا باشا قلت ذلك .

نصوح : أوه ليس الآن .. قبل ذلك .

أصوات : قبل ذلك ؟

نصوح : أوه . أغبياء ! ( يتعالى الضحك ) لماذا تضحكون ؟

أصوات : على الأغبياء يا باشا على الأغبياء .

نصوح : ظننت .

أصوات : لا .. لا تظن يا باشا . معاذ الله . ( يستمر الضحك ) .

الضابط: ( يصيح مرة أخرى ) نظام . نظام . نظام .

( تدخل زینب کما کانت بقمیص الصلاة فیسکت الجمیع مبهورین بما یفیض به وجهها من جمال وقداسة ) .

زینب : اجلس یا أبی فی مکانك . ( یعود خلیل إلی مکانه ) . ( تردد طرفها فی الحاضرین حتی یستقر بصرها علی

الضابط ) ماذا تريد منى أيها الضابط الإنجليزى ؟

الضابط: أنا ؟ أنا لا أريد شيئا.

زينب : فلماذا جمعت هؤلاء الناس وجئت بهم إلى بيت أمى ؟

الضابط: أنا .. أنا ما جمعتهم .

زينب : صاحبك الجنرال هتشنسون هو الذي جمعهم ؟

الضابط : الجنرال هتشنسون ؟ لا . هم الذين الجتمعوا من تلقاء أنف م

زينب : أنت كنت معه اليوم عندى حين عرض على أن يجعلنى سلطانة إذا قَبِلْتُ أن أتعاون معه على طرد الأتراك والمماليك ؟

الضابط: كلا . هذا لم يحدث (يستنجد بالطنبورجي) .

زينب : ألا تستحي وأنت برتبة قائد أن تكذب أمام الناس ؟

الطنبورجى: أنت التي تكذبين . منذا يصدق هذا الكلام ؟ سلطانة ؟

مرة واحدة ا

نصوح : هذا كلام مجانين .

الطنبورجى : هي ليست مجنونة ولكن تتظاهر بالجنون لتتخلص من العقاب .

أم زينب : ( تدخل متبرقعة ) كلا أنا كنت موجودة . حقا هذا المتشنسون عرض عليها وعلى ابن عمها العرش . ولكنها رفضت .

لطيفة : ( تدخل ) والله العظيم هذا حق . أعدم نظرى وسمعى إن كذبت عليكم . وكان في صحبته ذاك الرجل القاعد هناك الذي وجهه مثل القوطة .

الطنبورجى : من هذه العجوز ؟ أليست أم زينب ؟ ومن هذه الفتاة ؟ أليست جاريتها ؟ لا شك أنهما كذبتا لصالحها .

الضابط: (لزينب) ماكنت أعلم أنها خطيرة إلى هذا الحد. لقد أرادت

أن توقع بيننا نحن الإنجلينز وبين حلفائنا الأتـراك والمماليك .

نصوح : ولحساب من ؟ لحساب الفرنساوية .

زينب : لعنة الله على الكاذبين . إن الضعيف يلجأ عادة إلى الكذب ليستر به ضعفه ، أما القوى إذا كان كذابا فماذا

تصنع فيه ؟

لى حيلبة في ظالميـــ ن الصدق عندهمو فضيلة

فإذا استحالوا كاذبيب ن فحيلتي فيهم قليلة

نصوح : هذه تشتمنا بالشعر .

الطنبورجي : بل تحاول بكلامها الفارغ هذا أن تلهينا عن الجرائم التي ارتكبتها .

زينب : الجرائم ؟

الطنبورجي : والخيانة العظمي .

نصوح : الخيانة العظمى ! يا عثمان بك ، الكلام في هذا لي أنا ؟

الطنبورجي : نعم نعم . تكلم أنت .

زينب : ما شاء الله ! وزعتم بينكم الأدوار !

نصوح : يا زينب هانم حضرتك متهمة بالخيانة العظمي وعقوبتها قطع الرأس .

زينب : يا نُصوح باشا أنت المتهم بالخيانة العظمى وعقوبتها

الشنق .

نصوح : ( **غاضبا** ) أدبسيس خرسيس .

زينب : تكلم بالعربي ليفهمك الحاضرون .

نصوح : قليلة الأدب . قليلة الحياء .

زينب : لا تغضب . أقم الدليل على دعواك وأنا سأقيم الدليل على

دعوای .

ز ينب

نصوح

ز ينب

نصوح : حاضر يا أفندم . أنت كنت مع الأعداء الفرنسيس يوم ثار أهل القاهرة عليهم في عهد الطاغية كليبر .

: أجل كنت معهم ذلك اليوم المشئوم لكى أنقذ أهل

القاهرة وأهل مصر جميعا من تلك المكيدة العظمى التى دبرتها أنت بالاتفاق مع الأعداء الإنجليز والخونة المماليك ، لتحولوا دون جلاء الفرنسيين عن بلادنا

طبقا لمعاهدة العريش .

: هذا كلام مجانين . كيف يعقل أن نقاتل الفرنسيين ولانريد جلاءهم ؟

: أجل لم يكن ذلك في مصلحة الدولة العثمانية ولا في مناحه النم المراب الكرام في مصاحبة هذلاء

مصلحتنا نحن المصربين ولكن فى مصلحة هؤلاء . الإنجليز ، ليقتتل الفرنسيون والأتراك فتضعف قوة الفريقين . ثم نقتتل نحن والفرنسيون فينتقم الفرنسيون منا ذلك الانتقام الفظيع .

الضابط : وما مصلحتنا نحن الإنجليز في ذلك ؟

زينب : مصلحتكم واضحة ، فقد حضرتم اليوم في الظاهر لمعاونة العثمانيين على طرد الفرنسيين من بلادنا ، أما في الباطن فلاحتلال بلادنا مكان الفرنسيين.

الضابط: هذا كذب . هذا افتراء .

زينب : هون عليك فلا أحد يتهمك أنت ولا صاحبك

هتشنسون بالخيانة ، فأنتها مخلصان لدولتكما إنجلترا .

ولكني أتهم نصوح باشا هذا الذي خان دولته وخان

· الإسلام والمسلمين وباعنا جميعا للإنجليز .

نصوح : ( يتميز غيظا ويشد شعر رأسه ويتمتم بكلام مبهم )..

الطنبورجى : دع الكلام لى الآن . عندى شهود يا زينب يشهدون

أنهم رأوك ذلك اليوم تحملين البندقية وتطلقين النار على قومك المسلمين في نصرة الفرنسيين ومن دار قيادتهم

العامة .

: أجل كنت أحمل البندقية وأطلق النار على الدجمالين

النصابين الكذابين من الأتراك والمماليك ، الذين غرروا بأهل القاهرة وكذبوا عليهم فدفعوهم إلى الهلاك والدمار والخراب ، ثم تخلوا عنهم في النهاية واتفقوا مع الفرنسيين

وقدموا لهم الحطب في السفن لإحراق القاهرة وبولاق . أتدرون يا معشر المسلمين من الذي قدم لهم

الحطب ؟

أصوات : من ؟

ز پنب

زينب : عثمان بك الطنبورجي هذا ، وسيده الطاغية مراد بك الذي أخذه الله بالطاعون فأراح البلاد والعباد منه .

صوت : إذن فعثمان بك الطنبورجي هذا قد أرتكب الخيانة العظمي فيجب أن يلقى جزاءه .

أصوات : أجل أجل . ونصوح باشا أيضا .

( يضطرب المجلس وتسرى فيه الهمهمة )

الضابط: نظام. نظام.

الطنبورجي: ( لِصاحب الصوت الأول ) من تكون ؟

الرجل : رجل من المسلمين .

الطنبورجي : ما اسمك ؟

الرجل: حسن كريت نقيب الأشراف برشيد.

الطنبورجي : ما الذي جاء بك هنا ؟

كريت : جئت أشهد المحاكمة .

الطنبورجي : اخرج أنت وأصحابك .

كريت : كلا لن نخرج .

الأصحاب : لماذا تخرجنا من دون الآخرين ؟

الطنبورجي : أنتم جئتم بغير دعوة .

الأصحاب : والآخرون كانوا مدعوين ؟

الضابط : ( ينادى ) عبد العال أغا !

صوت : نعم .

الطنبورجي : أخرج هؤلاء من هنا .

زينب : يا سيد حسن كريت يا نقيب الأشراف برشيد بوركت

وبورك أصحابك . إن كان لى عندكم خاطر فاخرجوا

الآن بسلام فإن هؤلاء الطغاة لا يعجزهم شيء ، وكفى ما فضحتموهم وكشفتم عن تدبيرهم والله غالب على أمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

( يخرج حسن كريت وأصحابه وخلفهم عبد العال أغا وزبانيته ) .

(يتهامس الضابط والطنبورجي ونصوح باشا)

الطنبورجى : ما قولك الآن يا زينب فيما يعلمه العامة والخاصة من انتهاكك لحرمة الدين .

زينب : معاذ الله إنى مسلمة صادقة الإيمان أتمسك بديني وأقوم له ائضة ، فكيف أنتهك حرمته ؟

الطنبورجي : وتبرجك وخلاعتك ؟

زينب : كلا والله ما كنت يوما خليعة ولا متبرجة .

الطنبورجي : ووجهك هذا الذي تبيحينه للناظرين ؟

زينب : إن كنتم تتحرجون من النظر فيه فغضوا أبصاركم .

الطنبورجي : بل عليك أن تستريه .

زينب : ليس وجهي عورة فأستره .

الطنبورجي : بل كل شيء في المرأة عورة .

زينب : هذا الفهم السيىء لمركز المرأة فى الإسلام هو أحـد أسباب تخلف المسلمين وذهاب أمرهم وغلبة الأعداء

عليهم .

الطنبورجي : أتريدين أن تأتى بدين جديد ؟

زينب : كلا هذا هو الإسلام الصحيح قبل تراكم الجهالات والخرافات عليه .

الطنبورجي : أوَّلم ينه الإسلام عن التبرج ؟

زينب : عن التبرج لا عن السفور وفرق بين الاثنين . وقد اشترك في معركة القادسية وحدها ألوف من النساء المسلمات . فبالله كيف يشتركن فيها وهن محجبات ؟ وكان اشتراكهن في هذه المعركة من أكبر أسباب انتصار المسلمين على الفرس الذين كانوا يحجبون نساءهم ، فلم تشترك في المعركة فارسية واحدة .

الطنبورجي : من أين جئت بهذا الكلام ؟

زينب : انظر تاريخ الطبرى إن شئت .

الطنبورجي : ومن الطبرى هذا ؟ لم أسمع به .

زينب : يجب أن تعرفه قبل أن تتصدى لمناقشتي فيما تجهل .

الطنبورجي : واختلاطك بالفرنسيين ؟ هذا أيضا في الطبرى ؟

زينب : كانت مخالطتي لهم بحكم زواجي من قائدهم بونابرت .

الطنبورجي : أتريدين أن تفهمينا أن بونابرت تزوجك ؟

زينب : تلك هي الحقيقة .

الطنبورجي : الناس كلها تقول إنك كنت عشيقته .

زينب : يغفر الله لهم . معذورون . لأن الزواج كان سريـا

ولم يعلن .

الطنبورجي : ولماذا لم يعلن ؟

زينب : كان قد وعدنا أن يحتفل بالزواج ويعلنه عند عودته من حملة الشام ، فلما عاد مهزوما قرر الرحيل إلى أوربا فنكل عن وعده في إعلان الزواج خشية أن تعلم به زوجته هناك .

الطنبورجي : وتم الزواج بغير مأذون ولا شهود ؟

زينب : بلي كان الشيخ محمد المهدى هو الذي عقد لنا الزواج ،

وكان الشيخ الفيومي والشيخ الشرقاوى الشاهدين .

(يتهامس الطنبورجي والضابط)

الطنبورجى : عندنا شهود يشهدون بأنك كنت تراقصين فرنسيين آخرين غير بونابرت في ملهى التيفولي وتشربين معهم الخمر .

زينب : ( تتحادر دموعها ولا تجيب ) ...؟

الطنبورجى : لماذا سكتٌ ؟ أتستطيعين أن تنكرى ذلك ؟ هل نحضر لك الشهود ؟

أم زينب : اشرحي لهم الحقيقة يا بنتي . دعيهم يعلموا كل شيء .

الطنبورجي : اسكتي أنت .

زينب

أم زينب : أسكت وأنتم تريدون أن تدينوا ابنتي بكل سبيل ؟

: أجل وقع منى هذا الذى تذكرون لا حبا فى الخمر ولا فى المراقصة يعلم الله ، ولكن تحديا لبونابرت إذ أخلف وعده بإعلان الزواج . وكان يغار من ابن زوجته الشاب بوهارنيه فجعلت أراقص هذا الشاب وأشرب

معه على رؤوس الأشهاد في الملهى لأثير غيظ بونابرت وأسحق كبرياءه .

الطنبورجى : مَا شَاء الله مَا شَاء الله ! كأنَّ غضبك على بونابرت قد أباح لك شرب الخمر ومراقصة الرجال في ذلك الملهى

زينب

الذي يعج بالفسوق والفجور ؟

: أعترف أنها كانت نزوة طائشة منى ولم تدم غير بضع

ليال ، ثم أدركت أنني أردت أن أحطمه فحطمت نفسي فأقلعت عن ذلك وتبت إلى الله وندمت على ما كان

منى ، وما زلت نادمة حتى اليوم .

الطنبورجى : كيف نصدق توبتك وأنت إلى اليوم مقيمة على سُفورك وخروجك على تقاليد قومك ؟

زينب : أنا تبت إلى الله مما أعده معصية ، ولكن لا أتوب إليه مما لا أرى فيه مرضاة الله سبحانه .

الطنبورجي : اسمعوا يا قوم ! إنها ترى في ذلك مرضاة الله .

زينب : أجل إن الله لا يرضى لنساء المسلمين أن يكن إماء لاكرامة لهن و لا مكانة .

الطنبورجي : كأنك تريدين أن تحذو نساء المسلمين حذوك ؟

زينب : يا ليت إذن لكان للمسلمين اليوم شأن آخر .

الطنبورجى : أتسمعون ؟ إنها تريـد أن تنشر الـفساد في نسائكـم وبناتكم .

زينب : بل أريد أن أحررهن من ذل الحجاب ومهانة الحريم ،

ففي ذلك صلاحهن وفي صلاحهن صلاحكم أنتم .

نصوح : هذا يكفي لقطع رقبتها فماذا تنتظرون ؟ هذه كافرة .

أصوات : أجل أجل . اقتلوها . اقطعوا رقبتها . تستحق قطع الرقبة .

زينب : لست أول داع إلى الخير يقتله الجاهلون .

أصوات : الجاهلون ؟ نحن الجاهلون ؟ اقتلوا هذه الكافرة . واقتلوا أباها أيضا فهو الذي أساء تربيتها وأطلق لها العنان . أجل اقتلوا أباها فقد كان السبب .

زينب : كلا إن أبى لا شأن له . إن أردتم أن تقتلونى فاقتلونى وحدى .

الطنبورجي : ماذا تقول يا شيخ خليل .

خليل : أنا لا شأن لي بها يا قوم .

أصوات : إن كنت صادقا فتبرأ منها ومن عملها .

خليل : أنا برىء منها ومن عملها إلى يوم القيامة .

أم زينب : يا جبان ! يا خسيس !

خليل : اقتلوها فهي التي شجعتها على الفساد .

أصوات : أجل . اقتلوا هذه العجوز .

أم زينب : لا بأس اقتلونى إن شئتم فلن يكون للحياة عندى معنى بعد زينب . لكن اسمعونى أولا حتى أفضح لكم هذا الشيخ وأكشف لكم مخازيه .

زينب : كلا لا تفعلي يا أماه . اتركيه من أجلي . لا تنسي أنه أبي .

( يتهامس الضابط والطنبورجي ونصوح باشا )

الطنبورجي : انصرفوا يا قوم فقد انتهت المحاكمة .

أصوات : نريد أن نشهد عقوبتها

الطنبورجي: هذه ليست مهمتكم. هذه مهمتنا.

( يخرج عامة الناس ولا يبقى غير الثلاثة وحاشيتهم )

( يقترب الضابط من زينب ويسر إليها كلاما )

زينب : ( تفاجئه بلطمة على خده ) خذ هذه لك .

الضابط: (محتجا) أيتها الـ.

زينب : ( تعاجله بلطمة على الخد الآخر ) وهذه لهتشنسون .

( يلمس كل من الطنبورجي ونصوح خدّه كأنه

يتحسس أثر اللطمة فيه).

الضابط : ( يصيح ) عبد العال أغا .. خدها واقطع رقبتها .

زينب : ( يسوقها عبد العال أغا وزبانيته نحو داخل البيت )

يا رب أنقذ الكنانة وادفع بلاءها وارفع لواءها وأصلح رجالها وارحم نساءها . واجعل لها جيشا من بنها يعزها

ويحميها . يا رب أنت العليم وأنت الخبير .

وأنت المولى وأنت النصير .

( ستار الختام )

## مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير

| (٣) وا إسلاماه            | (٢) سلامة القس        | (۱) اخناتون ونفرتیتی  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (٦) شيلوك الجديد          | (٥) الفرعون الموعود   | (٤) قصر الهودج        |
| (٩) سر الحاكم بأمر الله   | (۸) رومیو و جولییت    | (٧) عودة الفردوس      |
| (۱۲) الثائر الأحمر        | (١١) السلسله والغفران | (١٠) ليلة النهر       |
| (۱۵) مسمار جحا            | (۱٤) أبو دلامة        | (۱۳) الدكتور حازم     |
| (۱۸) سر شهر زاد           | (۱۷) ماسأة أوديب      | (١٦) مسرح السياسة     |
| (۲۱) إمبراطورية في المزاد | (۲۰) شعب الله المختار | (۱۹) سیرة شجاع        |
| (۲٤) دار ابن لقمان        | (۲۳) اوزوریس          | (۲۲) الدنيا فوضي      |
| (۲۷) هاروت وماروت         | (٢٦) إله إسرائيل      | (۲۵) قطط وفيران       |
| (۳۰) فی ذکری محمد علی ا   | (۲۹) جلفدان هانم      | (٢٨) التوراة الضائعة  |
| (٣٣) إبراهيم باشا         | (۳۲) الشيماء          | (۳۱) من فوق سبع سموات |

## الملجمة الإسلامية الكبرى « عمر »:

| (۳) کسری وقیصر      | (٢) معركة الجسر       | (۱) على أسوار دمشق  |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| (٦) رستم            | (٥) تراب من أرض فارس  | (٤) أبطال اليرموك   |
| (٩) صلاة في الإيوان | (٨) مقاليد بيت المقدس | (٧) أبطال القادسية  |
| (۱۲) سر المقوقس     | (۱۱) عمر وخالد        | (۱۰) مكيدة من هرقل  |
| (۱۵) شطا وأرمانوسة  | (۱٤) حديث الهرمزان    | (۱۳) عام الرمادة    |
| (۱۸) القوى الأمين   | (۱۷) فتح الفتوح       | (١٦) الولاة والرعية |
|                     | <u> </u>              | (۱۹) غروب الشمس     |

## كلمة الناشر

وفاء لذكرى متعدد المواهب ، الروائى ، المسرحى ، الشاعر ، الأديب ، الفنان على أحمد باكثير ..

وحفاظا على تراثه الغزير ذي القيمة من الاندثار والضياع ..

وخدمة للمكتبة العربية التي أثراها ــ آنفا ــ بفيض من تاليفه الرائعة في مختلف فنون الأدب : الشعر ، والرواية ، والقصة ، والمسرحية ، والمسرحية الغنائية .

رأت « مكتبة مصو ــ سعيد جودة السحار وشركاه » التي كان لها شرف تقديم جل إنتاجه للقراء ابتداء من سنة ١٩٤٣ ، فأمتعت به أبناء الجيل الماضي .

أن تعيد طبع أعماله جميعا ونشرها فى ثوب جديد ، وفى قطع موحد ، حتى تتيح الفرصة لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة للتمتع ــ كذلك ــ بإنتاجه البارع الرفيع . وتعتقد « مكتبة مصر » أن الأستاذ الراحل على أحمد باكثير ، برغم ما بلغه من مكانة مرموقة بين أدباء العربية ، لم ينل بعد كل ما يستحقه من التقدير الذي يؤهله لأن

ذلك لأنه \_ وصديقه الراحل عبد الحميد جودة السحار \_ كانا هدفا لحملات ظالمة أحيانا ، ولإهمال متعمد أحيانا أخرى ، من بعض من كانوا يتحكمون في النقد في الصحف والمجلات في تلك الأيام ، أيام غياب الحرية ، وتحكم الماركسيين في أقدار

يكون في القمة بين جميع الكتاب المعاصرين.

الكتاب ؛ فقد وجهت إلى كل منهما تهمة أنه « يؤمن بالغيبيات » وأنه « غير تقدمى » ، كأنما الإيمان بالله والتمسك بالقيم الروحية يحطان من قدر الكاتب ويزريان بأدبه .

وإن هدف « مكتبة مصو » من إعادة نشر مؤلفاته ، وتقريبها من أيدى القراء ، هو أن تساعد على أن يوضع على أحمد باكثير فى المرتبة التى يستحقها بين كبار كتاب العربية ، وأن تعرف مؤلفاته الروائية والمسرحية طريقها إلى المكتبة العالمية .

وبالله التوفيق .

رقم الإيداع : ١٩٩٠/٨١٨٠ الترقيم الدولى : 6 – 623 – 11 – 977





الثمن ٢٥٠ قرشا